







## المنافعة الم

فيْ ذكرُ الصَّكَة عَلَى السَّبِيّ الْمُحَتَّارُ صَدِّ اللهُ عَلِيهِ وَسَتَّلُمُ

> تَاليت أَيْ عَبْداللهُ محسَمَّد بن عَبْدالرَّمْن بن أَيْ بَكُلُ سُسُنِيْنان الجَدَولِ لِلسَّمُلالِ الحسَنيُ التَوَكِّ سَنِهُمُ

> > ويليه

- قصيدة البُردة. الدعاء الناصري.
- قصيدة الهَمزية. قصيدة المنفرجة.
  - الصلاة المشيشية.



#### جَمَيْعُ أَلِحُقُونَ مَحَفُوظَة لِلنَاشِر 2004 - عا ٤٢٤



ب نیروت مَن بَ ۸۳۵۵ ۱۱ - تِلفَاکسَ ۲۵۰۰۵ ۲۰۹۳۱۱ ۹۲۱۰ مَن ۹۲۱۲ ۲۰۳۳۰ مَن ۹۲۱۲ ۲۰۳۳۰۰ مَن ۹۲۱۲ ۲۰۳۳۰۰۰

e-mail: alassrya@terra.net.lb







#### افتتاح دلائل الخيرات

الحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ، حَسبِيَ ٱللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ، وَلَا حَوْلِي حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِٱللَّهِ ٱلْعَلِيِّ ٱلْعَظِيمِ، ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَبْرَأُ مِنْ حَوْلِي وَمِنْ قُوَّتِي إِلَى حَولِكَ وَقُوَّتِكَ ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَتَقَرَّبُ إِلَيْكَ بِٱلْصَّلَاةِ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ عَبْدِكَ وَنَبِيِّكَ وَرَسُولِكَ سَيِّدِ ٱلْمُرْسَلِينَ صَلَّى عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ عَبْدِكَ وَنَبِيِّكَ وَرَسُولِكَ سَيِّدِ ٱلْمُرْسَلِينَ صَلَّى ٱللَّهُ تَعَالَى وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ ٱمْتِثَالاً لأَمْرِكَ وتَصْدِيقاً لَهُ وَمَحَبَّةً فِيهِ وَشَوْقاً إِلَيْهِ وَتَعْظِيماً لِقَدْرِهِ وَلِكَوْنِهِ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْلاً لِذَلِكَ فَتَقَبَّلْهَا مِنِّي بِفَضْلِكَ وَلَكُونِهِ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْلاً لِذَلِكَ فَتَقَبَّلْهَا مِنِّي بِفَضْلِكَ وَلَحُونِهِ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْلاً لِذَلِكَ فَتَقَبَّلْهَا مِنِّي بِفَضْلِكَ وَاجْعَلْنِي مِنْ عِبَادِكَ وَصَلَّى ٱللَّهُ الطَّالِحِينَ وَوَفَقْنِي لِقِرَاءَتِهَا عَلَى ٱلدَّوامِ بِجَاهِهِ عِنْدَكَ وَصَلَّى ٱللَّهُ وَلَى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَءَالِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ .

أَسْتَغْفِرُ ٱللَّهَ ٱلْعَظِيمَ (ثلاثاً) سُبْحَانَ ٱللَّهِ وَٱلْحَمْدُ لِلَّهِ (إلخ ثلاثاً) حَسْبِيَ ٱللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوكِيلُ (ثَلاثاً) ثُمَّ يَقُولُ ٱلْتَّالِي أَعُودُ بِٱللَّهِ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ ٱلرَّجِيمِ بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلْرَّحْمٰنِ ٱلرَّحِيمِ قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ إلى الشَّيْطَانِ أَلْمَعُوذَتَيْنِ مَرَّةً مَرَّةً بِٱلْبَسْمَلَةِ ثُمَّ ٱلْفَاتِحَةَ وَ﴿الْمَ إلى (ثَلَاثاً) ثُمَّ ٱلْمَعُوذَتَيْنِ مَرَّةً مِالْبَسْمَلَةِ ثُمَّ ٱلْفَاتِحَةَ وَ﴿الْمَ ذَلِكَ ٱلْكَانُ لارَيْبُ فِيهِ هُدًى لِلْمُنْقِينَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱلْفَيْبِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ يُنفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِٱلْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أُولَتِيكَ عَلَى هُدًى مِّن رَبِّهِم وَأُولَتِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿ ثُلَمَ مَا اللَّهُ مَاللَّهُ الْمُفْلِحُونَ ﴿ ثُلْمَ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّهُ اللَّهُ الللَّا

بِسْم ٱللَّهِ ٱلرَّحْمٰنِ ٱلرَّحِيم

ٱللَّهُ جَلَّ جَلَالُهُ، ٱلْرَّحْمَانُ جَلَّ جَلَالُهُ، ٱلرَّحِيمُ جَلَّ جَلَالُهُ، ٱلْمَلِكُ جَلَّ جَلَالُهُ، ٱلْقُدُّوسُ جَلَّ جَلَالُهُ، ٱلْسَّلَامُ جَلَّ جَلَالُهُ، ٱلْمُؤمِنُ جَلَّ جَلَالُهُ، ٱلْمُهَيْمِنُ جَلَّ جَلَالُهُ، العَزيزُ جَلَّ جَلَالُهُ، ٱلْجَبَّارُ جَلَّ جَلَالُهُ، ٱلْمُتَكَبِّرُ جَلَّ جَلَالُهُ، ٱلْخَالِقُ جَلَّ جَلَالُهُ، ٱلْبَارِيءُ جَلَّ جَلَالُهُ، ٱلْمُصَوِّرُ جَلَّ جَلَالُهُ، ٱلْغَفَّارُ جَلَّ جَلَالُهُ، ٱلْقَهَّارُ جَلَّ جَلَالُهُ، ٱلْوَهَّابُ جَلَّ جَلَالُهُ، ٱلْرَّزَّاقُ جَلَّ جَلَالُهُ، ٱلْفَتَّاحُ جَلَّ جَلَالُهُ، ٱلْعَلِيمُ جَلَّ جَلَالُهُ، ٱلْقَابِضُ جَلَّ جَلَالُهُ، البَاسِطُ جَلَّ جَلَالُهُ، ٱلْرَّافِعُ جَلَّ جَلَالُهُ، ٱلْمُعِزُّ جَلَّ جَلَالُهُ، ٱلْمُذِلُّ جَلَّ جَلَالُهُ، ٱلْسَّمِيعُ جَلَّ جَلَالُهُ، ٱلْبَصِيرُ جَلَّ جَلَالُهُ، ٱلْحَكَمُ جَلَّ جَلَالُهُ، ٱلْعَدْلُ جَلَّ جَلَالُهُ، ٱللَّطِيفُ جَلَّ جَلَالُهُ، ٱلْخَبِيرُ جَلَّ جَلَالُهُ، ٱلْحَلِيمُ جَلَّ جَلَالُهُ، ٱلْعَظِيمُ جَلَّ جَلَالُهُ، ٱلْغَفُورُ جَلَّ جَلَالُهُ، ٱلْشَّكُورُ جَلَّ جَلَالُهُ، ٱلْعَلِيُّ جَلَّ جَلَالُهُ، ٱلْكَبِيرُ جَلَّ جَلَالُهُ، ٱلْحَفِيظُ جَلَّ جَلَالُهُ، ٱلْمُقِيتُ جَلَّ جَلَالُهُ، ٱلْحَسِيبُ جَلَّ جَلَالُهُ، ٱلْجَلِيلُ جَلَّ جَلَالُهُ، ٱلْكَرِيمُ جَلَّ جَلَالُهُ، ٱلْرَّقِيبُ جَلَّ جَلَالُهُ، ٱلْمُجِيبُ جَلَّ جَلَالُهُ، ٱلْوَاسِعُ جَلَّ جَلَالُهُ، ٱلْحَكِيمُ جَلَّ جَلَالُهُ، ٱلْوَدُودُ جَلَّ جَلَالُهُ، ٱلْمَجيدُ جَلَّ جَلَالُهُ، ٱلْبَاعِثُ جَلَّ جَلَالُهُ، ٱلْشَّهِيدُ جَلَّ جَلَالُهُ، ٱلْحَقُّ جَلَّ جَلَالُهُ، ٱلْوَكِيلُ جَلَّ جَلَالُهُ، ٱلْقَويُّ جَلَّ جَلَالُهُ، ٱلْمَتِينُ جَلَّ جَلَالُهُ، ٱلْوَلِيُّ جَلَّ جَلَالُهُ، ٱلْحَمِيدُ جَلَّ جَلَالُهُ، ٱلْمُحصِي جَلَّ جَلَالُهُ، ٱلْمُبْدِيءُ جَلَّ جَلَالُهُ، ٱلْمُعِيدُ جَلَّ جَلَالُهُ، ٱلْمُحْيِي جَلَّ جَلَالُهُ، ٱلْمُمِيتُ جَلَّ جَلَالُهُ، الحَيُّ جَلَّ جَلَالُهُ، ٱلْقَيُّومُ جَلَّ جَلَالُهُ، ٱلْوَاجِدُ جَلَّ جَلَالُهُ، ٱلْمَاجِدُ جَلَّ جَلَالُهُ، ٱلْوَاحِدُ جَلَّ جَلَالُهُ، ٱلأَحَدُ جَلَّ جَلَالُهُ، الصَّمَدُ جَلَّ جَلَالُهُ، ٱلْقَادِرُ جَلَّ جَلَالُهُ، ٱلْمُقتَدِرُ جَلَّ جَلَالُهُ، ٱلْمُقَدِّمُ جَلَّ جَلَالُهُ، ٱلْمُؤَخِّرُ جَلَّ جَلَالُهُ، ٱلأَوَّلُ جَلَّ جَلَالُهُ، الآخِرُ جَلَّ جَلَالُهُ، ٱلْظَاهِرُ جَلَّ جَلَالُهُ، ٱلْبَاطِنُ جَلَّ جَلَالُهُ، ٱلْوَالِ جَلَّ جَلَالُهُ، ٱلْمُتعَالِ جَلَّ جَلَالُهُ، ٱلْبَرُّ جَلَّ جَلَالُهُ، ٱلْتَّوَّابُ جَلَّ جَلَالُهُ، ٱلْمُنتَقِمُ جَلَّ جَلَالُهُ، ٱلْعَفُو جَلَّ جَلَالُهُ، ٱلْرَّءُوفُ جَلَّ جَلَالُهُ، مَالِكُ ٱلْمُلْكِ جَلَّ جَلَالُهُ، ذُو ٱلْجَلالِ وَٱلإِكْرَامِ جَلَّ جَلَالُهُ، ٱلْمُقسِطُ جَلَّ جَلَالُهُ، ٱلْجَامِعُ جَلَّ جَلَالُهُ، ٱلْغَنِيُّ جَلَّ جَلَالُهُ، ٱلْمُغنِي جَلَّ جَلَالُهُ، ٱلْمُعْطِي جَلَّ جَلَالُهُ، ٱلْمَانِعُ جَلَّ جَلَالُهُ، ٱلضَّارُّ جَلَّ جَلَالُهُ، ٱلْنَّافِعُ جَلَّ جَلَالُهُ، ٱلْنُّورُ جَلَّ جَلَالُهُ، ٱلْهَادِي جَلَّ جَلَالُهُ، ٱلْبَدِيعُ جَلَّ جَلَالُهُ، ٱلْبَاقِي جَلَّ جَلَالُهُ، ٱلْوَارِثُ جَلَّا جَلَالُهُ، ٱلْرَّشِيدُ جَلَّ جَلَالُهُ، ٱلْصَّبُورُ جَلَّ جَلَالُهُ، ٱلَّذِي تَقَدَّسَتْ عَن ٱلأَشْبَاهِ ذَاتُهُ وَتَنَزَّهَتْ عَنْ مُشَابَهَةِ ٱلأَمْثَالِ صِفَاتُهُ وَاحِدٌ لَا مِنْ قِلَّةٍ وَمَوْجُودٌ لَا مِن عِلَّةٍ بِٱلبِرِّ مَعْرُوفٌ وَبِٱلإِجْسَانِ

مَوْصُوفٌ مَعْرُوفٌ بِلَا غَايَةٍ وَمَوْصُوفٌ بِلَا نِهَايَةٍ أُوَّلٌ بِلَا ٱبْتِدَا وَءَاخِرٌ بِلَا انْتِهَا لَا يُنْسَبُ إِلَيْهِ ٱلْبَنُونَ ولَا يُفْنِيهِ تَدَاوُلُ ٱلأَوْقَاتِ وَلَا تُوهِنُهُ السِّنُونَ كُلُّ ٱلْمَخْلُوقَاتِ قَهْرُ عَظَمَتِهِ وَأَمْرُهُ بِٱلْكَافِ وَٱلنُّونِ بِذِكْرِهِ أَنِسَ ٱلْمُخْلِصُونَ وَبِرُؤْيَتِهِ تَقَرُّ ٱلْعُيُونُ وَبِتَوْحِيدِهِ ٱبْتَهَجَ ٱلْمُوَحِّدُونَ هَدَى أَهْلَ طَاعَتِهِ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم وَأَبَاحَ أَهْلَ مَحَبَّتِهِ جَنَّاتِ ٱلْنَّعِيم وَعَلِمَ عَدَدَ أَنْفَاس مَخْلُوقَاتِهِ بعِلْمِهِ ٱلْقَدِيم وَيَرَى حَرَكَاتِ أَرْجُلِ ٱلْنَّمْلِ فِي جُنْحِ ٱللَّيْلِ ٱلْبَهِيم يُسَبِّحُهُ ٱلْطَّائِرُ فِي وَكُرهِ وَيُمَجِّدُهُ ٱلْوَحْشُ فِي قَفَّرهِ مُحِيطٌ بِعَمَلَ ٱلْعَبْدِ سِرِّهِ وَجَهْرِهِ وَكَفِيلٌ لِلْمُومِنِينَ بِتَأْيِيدِهِ وَنَصْرِهِ وَتَطْمَئِنُّ ٱلْقُلُوبُ ٱلْوَجِلَةُ بِذِكْرِهِ وَكَشْفِ ضُرِّهِ وَمِنْ ءايَاتِهِ أَنْ تَقُومَ ٱلْسَّمَاءُ وَٱلْأَرْضُ بِأَمْرِهِ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْماً وغَفَرَ ذُنُوبَ ٱلْمُذْنِبِينَ كَرَماً وَحِلْماً لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ ٱلْسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ٱللَّهُمَّ اكْفِنَا السُّوءَ بِمَا شِئْتَ وَكَيْفَ شِئْتَ إِنَّكَ عَلَى مَا تَشَاءُ قَدِيرٌ (ثَلاثاً) يَا نِعْمَ ٱلْمَوْلَى وَيَا نِعْمَ ٱلْنَّصِيرُ غُفْرانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ وَلَا حَوْلَ ولَا قُوَّةَ إلَّا بِٱللَّهِ ٱلْعَلِيِّ ٱلْعَظِيمِ سُبْحَانَكَ لَا نُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ جَلَّ وَجُهُكَ وَعَزَّ جَاهُكَ يَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ بِقُدْرَتِهِ وَيَحْكُمُ مَا يُريدُ بِعِزَّتِهِ. يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ يِا بَدِيعَ ٱلْسَّمَاوَاتِ وٱلأَرْضِ يَا ذَا ٱلْجَلَالِ وَالإِكْرَامِ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ بِرَحْمَتِكَ نَسْتَغِيثُ وَمِنْ عَذَابِكَ نَسْتَجِيرُ يَا غَيَّاثَ ٱلْمُسْتَغِيثِينَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ بِجَاهِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَغِثْنَا وَارْحَمْنَا. رَحْمَةُ ٱللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنصُهُ ٱلرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمُ تَطْهِيرًا ﴾ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَتٍكَنَهُ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّيِيُّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِيكَ ءَامَنُوا مَسَلِّهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾ ٱللَّهُمَّ صَلِّ أَفْضَلَ صَلَاةٍ عَلَى أَسْعَدِ مَخُلُوقَاتِكَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ عَدَدَ مَعْلُومَاتِكَ مَعْدادَ كَلِمَاتِكَ كُلَّمَا ذَكَرَكَ الذَّاكُرُونَ وَغَفَلَ عَنْ ذِكْرِكَ ٱلْغَافِلُونَ.

وَإِذَا رَأَيتَ ٱلْنَفْسَ مِنْكَ تَحَكَّمَتْ
وَغَدَتْ تَقُودُكَ فِي لَظَى ٱلْشَهَوَاتِ
فَاصْرِفْ هَوَاهَا بِٱلصَّلَاةِ مُوَاظِباً
لاَ سِيَّمَا بِدَلَائِلِ ٱلْخَيْرَاتِ
لاَ سِيَّمَا بِدَلَائِلِ ٱلْخَيْرَاتِ
بِدَلَائِلِ ٱلْخَيْرَاتِ كُنْ مُتَمَسِّكا
وَٱلْزَمْ قِرَاءَتَهَا تَنَلْ مَا تَبْتَغِي
فَشُوارِقُ ٱلأَنْوَارِ لَائِحَةٌ بِهَا
فَالتَّرْكُ مِنْكَ لَهَا أَخِي لَا يَنْبَغِي

## مقدمة بالشالخ الخاع

صَلَّى ٱللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَءَالِهِ وَصَحْبهِ وَسَلَّمَ إِلَهِي بِجَاهِ نَبِيُّكَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَكَ وَمَكَانَتِهِ لَدَيْكَ وَمَحَبَّتِكَ لَهُ وَمَحَبَّتِهِ لَكَ، وَبِٱلْسِّرِ ٱلَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ أَسْأَلُكَ أَنْ تُصَلِّي وَتُسَلِّمَ عَلَيْهِ وَعَلَى ءَالِهِ وَصَحْبِهِ وَضَاعِفِ ٱللَّهُمَّ مَحَبَّتِي فِيهِ وَعَرِّفْنِي بِحَقِّهِ وَرُتَبِهِ وَوَفِّقْنِي لاتِّبَاعِهِ وَٱلْقِيَامِ بِأَدَبِهِ وَسُنَّتِهِ وَٱجْمَعنِي عَلَيْهِ وَمَتِّعْنِي بِرُؤْيَتِهِ وَأَسْعِدْنِي بِمُكَالَمَتِهِ وَٱرْفَعْ عَنِّي ٱلْعَوَائِقَ وَٱلْعَلَائِقَ وَٱلْوَسَائِطَ وَٱلْحِجَابَ وَشَنَّفْ سَمْعِي مَعَهُ بِلَذِيذِ ٱلْخِطَابِ، وَهَيِّئْنِي لِلتَّلَقِّي مِنْهُ وَأَهِّلْنِي لَخِدْمَتِهِ وَٱجْعَلْ صلَاتِي عَلَيْهِ نُوراً نَيِّراً كَامِلاً مُكَمَّلاً طَاهِراً مُطَهَّراً مَاحِياً كُلَّ ظلم وَظُلمَةٍ وَشَكُ وَشِرْكٍ وَكُفْر وَزُورِ وَوِزْرِ وَٱجْعَلْهَا سَبَباً للتَّمْحِيص وَمَرْقَى لأَنَالَ بِهَا أَعْلَى مَقَام ٱلإخْلَاص وَٱلْتَّخْصِيص حَتَّى لَا يَبْقَى فِيَّ رَبَّانِيَّةٌ لِغَيْرِكَ وَحَتَّى أَصْلُحَ لِحَضْرَتِكَ وَأَكُونَ مِنْ أَهْل خُصُوصِيَّتِكَ مُستَمسِكاً بِأَدَبِهِ وَسُنَّتِهِ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْتَمِدًا مِنْ حَضْرَتِهِ الْعَالِيَةِ

فِي كُلِّ وَقْتِ وَحِينٍ، يَا أَللَّهُ يَا نُورُ يَا حَقُّ يَا مُبينُ (ثَلاثاً)، وَصَلَّى ٱللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَءَالِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.

قال الشيخ الإمام. العارف الهُمام. المُحِب في سيد الأنَام. أبو عبد الله. المُعْتَمد في غُفْران ذنوبه على الله. الصادق في مَحَبَّة مولانا رسول الله. سيدي محمد بن سليمان الجزولي رحمه الله تَعالى وَرَضي عنه. وَنَفَعَنا ببرَكَته آمينَ.

# بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمٰنِ ٱلرَّحِيمِ وَصَلَّى ٱللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ

 ٱلْكَرِيمِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيماً. وَٱللَّهُ الْكَامِلَةِ مِنَ الْمَسْئُولُ أَنْ يَجْعَلَنَا لِسُنَّتِهِ مِنَ ٱلْتَّابِعِينَ. وَلِذَاتِهِ ٱلْكَامِلَةِ مِنَ ٱلْمُحِبِّينَ. فَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرٌ. لا إِلَهَ غَيْرُهُ. وَلَا خَيْرَ إِلَّا الْمُحِبِّينَ. فَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرٌ. لا إِلَهَ غَيْرُهُ. وَلا خَيْرَ إِلَّا خَيْرُهُ، وَهُوَ نِعْمَ ٱلْمُولَى وَنِعْمَ ٱلْنَصِيرُ. وَلا حَوْلَ وَلا قُونَةَ إِلَّا بِاللَّهِ ٱلْعَلِيِّ ٱلْعَظِيمِ.

#### فصل في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

قَالَ ٱللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَيْكَتُهُ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيُّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِيبَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾ وَيُرْوَى أَنَّ رَسُولَ ٱللَّهِ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ ذَاتَ يَوْم وٱلْبُشْرَى تُرَى فِي وَجْهِهِ فَقَالَ: «إِنَّهُ جَاءَنِي جبْريلُ عَلَيْهِ ٱلْسَّلَامُ فَقَالَ أَمَا تَرْضَى يَا مُحَمَّدُ أَن لا يُصَلِّي عَلَيْكَ أَحَدٌ مِنْ أُمَّتِكَ إِلَّا صَلَّيْتُ عَلَيْهِ عَشْراً وَلَا يُسَلِّمَ عَلَيْكَ أَحَدٌ مِنْ أُمَّتِكَ إِلَّا سَلَّمْتُ عَلَيْهِ عَشْراً». وَقَالَ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ أَوْلَى ٱلْنَّاسِ بِي أَكْثَرُهُمْ عَلَيَّ صَلَاةً». وَقَالَ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَن صَلَّى عَلَىَّ صَلَّتْ عَلَيْهِ ٱلْمَلَائِكَةُ مَا دَامَ يُصَلِّى عَلَىَّ فَلْيُقَلِّلْ عِنْدَ ذَلِكَ أَوْ لِيُكَثِّرْ». وَقَالَ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «بحَسْب ٱلْمَرْءِ مِنَ ٱلْبُخْل أَنْ أَذْكَرَ عِنْدَهُ وَلَا يُصَلِّي عَلَيَّ». وَقَالَ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَكْثِرُوا ٱلْصَّلَاةَ عَلَيَّ يَوْمَ ٱلْجُمُعَةِ». وَقَالَ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ صَلَّى عَلَيَّ مِنْ أُمَّتِي كُتِبَتْ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ وَمُحِيَتْ عَنْهُ عَشْرُ سَيِّئَاتٍ». وَقَالَ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ ٱلأَذَانَ وَالْإِقَامَةَ ٱللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ ٱلْدَّعْوَةِ ٱلْنَّافِعَةِ وَٱلْصَّلَاةِ ٱلْقَائِمَةِ ءَاتِ سَيِّدَنَا مُحَمَّداً ٱلْوَسِيلَةَ وَٱلْفَضِيلَةَ وَٱبْعَثْهُ مَقَاماً مَحْمُوداً ٱلَّذِي وَعَدْتَهُ حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ». وَقَالَ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ صَلَّى عَلَيَّ فِي كِتَابِ لَمْ تَزَلِ ٱلْمَلَائِكَةُ تُصَلِّي عَلَيْهِ مَا دَامَ اسْمِي فِي ذَلِكَ ٱلْكِتَابِ» . وَقَالَ أَبُو سُلَيْمَانَ ٱلْدَّارَانِيُّ مَنْ أَرَادَ أَنْ يَسْأَلَ ٱللَّهَ حَاجَتَهُ فَلْيَبْدَأُ بِٱلْصَّلَاةِ عَلَى ٱلْنَّبِيِّ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ يَسْأَلِ ٱللَّهَ حَاجَتَهُ وَلْيَخْتِمْ بِالصَّلَاةِ عَلَى ٱلْنَّبِيِّ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ ٱلْلَّهَ يَقْبَلُ ٱلْصَّلَاتَيْن وَهُوَ أَكْرَمُ مِنْ أَنْ يَدَعَ مَا بَيْنَهُمَا. وَيُرْوَى عَنْهُ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ صَلَّى عَلَىَّ يَوْمَ ٱلْجُمُعَةِ مِائَةَ مَرَّةٍ غُفِرَتْ لَهُ خَطِيئَةُ ثَمَانِينَ سَنَةً». وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ ٱللَّهِ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لِلْمُصَلِّي عَلَيَّ نُورٌ عَلَى ٱلْصِّرَاطِ وَمَنْ كَانَ عَلَى ٱلْصِّرَاطِ مِنْ أَهْلِ ٱلنُّورِ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِ ٱلْنَّارِ». وَقَالَ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ نَسِيَ ٱلْصَّلَاةَ عَلَيَّ فَقَدْ أَخْطَأَ طَرِيقَ ٱلْجَنَّةِ». وَإِنَّمَا أَرَادَ بِٱلْنُسْيَانِ ٱلْتَّرْكَ وَإِذَا كَانَ ٱلْتَّارِكُ يُخْطِيءُ طَرِيقَ ٱلْجَنَّةِ كَانَ ٱلْمُصَلِّي عَلَيْهِ سَالِكاً إِلَى ٱلْجَنَّةِ. وجاء في رِوَايَةِ عَبْدِ ٱلْرَّحْمٰن بْن عَوْفِ رَضِىَ ٱللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ ٱللَّهِ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «جاءَنِي جِبْريلُ عَلَيْهِ ٱلْسَّلَامُ وَقَالَ: «يَا مُحَمَّدُ لَا يُصَلِّى عَلَيْكَ أَحَدٌ إلَّا صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكِ وَمَنْ صَلَّتْ عَلَيْهِ ٱلْمَلَائِكَةُ كَانَ مِنْ أَهْلِ ٱلْجَنَّةِ». وَقَالَ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَكْثَرُكُم عَلَىَّ صَلَاةً أَكْثَرُكُمْ أَزْوَاجاً فِي ٱلْجَنَّةِ». وَرُوِيَ عَنْهُ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً تَعْظِيماً لِحَقِّي خَلَقَ ٱللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ

ذَلِكَ ٱلْقَوْلِ مَلَكاً لَهُ جَنَاحٌ بِٱلْمَشْرِقِ وَٱلآخَرُ بِٱلْمَغْرِبِ وَرَجْلَاهُ مَقْرُورَتَانِ فِي ٱلأَرْضِ ٱلْسَّابِعَةِ ٱلْسُّفْلَى وَعُنُقُهُ مُلْتَوِيَةٌ تَحْتَ ٱلْعَرْشِ يَقُولُ ٱللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ صَلِّ عَلَى عَبْدِي كَمَا صَلَّى عَلَى نَبيِّي فَهُوَ يُصَلِّي عَلَيْهِ إِلَى يَوْم ٱلْقِيَامَةِ». وَرُويَ عَنْهُ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «لَيَرِدَنَّ عَلَى ٱلْحَوْضِ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ أَقْوَامٌ مَا أَعْرِفُهُمْ إِلَّا بِكَثْرَةِ ٱلْصَّلَاةِ عَلَىَّ». وَرُويَ عَنْهُ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ صَلَّى، عَلَىَّ مَرَّةً واحِدَةً صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ عَشْرَ مَرَّاتٍ وَمَنْ صَلَّى عَلَىَّ عَشْرَ مَرَّاتٍ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ مائَةَ مَرَّةٍ وَمَنْ صَلَّى عَلَيَّ مائَةَ مَرَّةٍ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ أَلْفَ مَرَّةٍ وَمَنْ صَلَّى عَلَىَّ أَلْفَ مَرَّةٍ حَرَّمَ ٱللَّهُ جَسَدَهُ عَلَى ٱلنَّار وَثَبَّتَهُ بِٱلْقَوْلِ ٱلْثَّابِتِ فِي ٱلْحَيَاةِ ٱلْدُنْيَا وَفِي ٱلآخِرَةِ عِنْدَ ٱلْمَسْأَلَةِ وَأَدْخَلَهُ ٱلْجَنَّةَ وَجَاءَتْ صَلَاتُهُ عَلَىَّ نُوراً لَهُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ عَلَى ٱلْصِّرَاطِ مَسِيرَةَ خَمْسِمِائَةِ عَام وَأَعْطَاهُ ٱللَّهُ بِكُلِّ صَلَاةٍ صَلَّاهَا قَصْراً فِي ٱلْجَنَّةِ قَلَّ ذَلِكَ أَوْ كَثُرَ». وَقَالَ ٱلْنَّبِيُّ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا مِنْ عَبْدٍ صَلَّى عَلَىَّ إِلَّا خَرَجَتِ ٱلْصَّلَاةُ مُسْرِعَةً مِنْ فِيهِ فَلَا يَبْقَى بَرٌّ وَلَا بَحْرٌ وَلَا شَرْقٌ وَلَا غَرْبٌ إِلَّا وَتَمُرُّ بِهِ وَتَقُولُ ا أَنَا صَلَاةُ فُلَانِ بن فُلَانِ صَلَّى عَلَى مُحَمَّدِ ٱلْمُخْتَارِ خَيْرِ خَلْقِ ٱللَّهِ فَلَا يَبْقَى شَيْءٌ إِلَّا صَلَّى عَلَيْهِ وَيُخْلَقُ مِنْ تِلْكَ ٱلْصَّلَاةِ طَائِرٌ لَهُ سَبْعُونَ أَلْفَ جَنَاحِ فِي كُلِّ جَنَاحِ سَبْعُونَ أَلْفَ رِيشَةٍ فِي كُلِّ رِيشَةٍ سَبْعُونَ أَلْفَ وَجُّهِ فِي كُلِّ وَجُّهِ سَبْعُونَ أَلْفَ فَم فِي كُلِّ فَم سَبْعُونَ أَلْفَ لِسَانٍ كُلُّ لِسَانٍ يُسَبِّحُ ٱللَّهَ تَعَالَى بِسَبْعِينَ أَلْفَ لُغَةً

وَيَكْتُبُ ٱللَّهُ لَهُ ثَوَابَ ذَلِكَ كُلِّهِ»، وَعَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِب رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ ٱللَّهِ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ صَلَّى عَلَىَّ يَوْمَ ٱلْجُمُعَةِ مِائَةَ مَرَّةٍ جَاءَ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَمَعَهُ نُورٌ لَوْ قُسِمَ ذَلِك ٱلْنُورُ بَيْنَ ٱلْخَلَائِق كُلِّهِمْ لَوَسِعَهُمْ». ذُكِرَ فِي بَعْض ٱلأَخْبَارِ: مَكْتُوبٌ عَلَى سَاقِ ٱلْعَرْشِ مَن اشْتَاقَ إِلَيَّ رَحِمْتُهُ وَمَنْ سَأَلَنِي أَعْطَيْتُهُ وَمَنْ تَقَرَّبَ إِلِّي بِٱلْصَّلَاةِ عَلَى مُحَمَّدٍ غَفَرْتُ لَهُ ذُنُويَهُ وَلَوْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ ٱلْبَحْرِ. وَرُوِيَ عَنْ بَعْضِ ٱلْصَّحَابَةِ رَضْوَانُ ٱللَّهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ أَنَّهُ قَالَ: مَا مِنْ مَجْلِس يُصَلَّى فِيهِ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا فَاحَتْ مِنْهُ رَائِحَةٌ طَيِّبَةٌ حَتَّى تَبْلُغَ عِنَانَ ٱلْسَمَاءِ فَتَقُولُ ٱلْمَلَائِكَةُ هَذَا مَجْلِسٌ صُلِّي فِيهِ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. ذُكِرَ فِي بَعْض ٱلأَخْبَارِ أَنَّ ٱلْعَبْدَ ٱلْمُؤمِنَ أُو ٱلْأَمَةَ ٱلْمُؤمِنَةَ إِذَا بَدَأَ بِٱلْصَّلَاةِ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ ٱلْسَّمَاءِ وَٱلسُّرَادِقَاتِ حَتَّى إِلَى ٱلْعَرْش فَلَا يَبْقَى مَلَكٌ فِي ٱلْسَّمَاوَاتِ إِلَّا صَلَّى عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِذَلِكَ ٱلْعَبْدِ أَو ٱلأَمَةِ مَا شَاءَ ٱللَّهُ. وَقَالَ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ عَسُرَتْ عَلَيْهِ حَاجَةٌ فَلْيُكْثِرْ بِٱلْصَّلَاةِ عَلَىَّ فَإِنَّهَا تَكْشِفُ ٱلْهُمُومَ وَٱلْغُمُومَ وَٱلْكُرُوبَ وَتُكْثِرُ ٱلْأَرْزَاقَ وَتَقْضِي ٱلْحَوَائِجَ». وَعَنْ بَعْض ٱلْصَّالِحِينَ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ لِي جَارٌ نَسَّاخٌ فَمَاتَ فَرَأَيْتُهُ فِي ٱلْمَنَامِ فَقُلْتُ لَهُ مَا فِعَلَ ٱللَّهُ بِكَ فَقَالَ غَفَرَ لِي فَقُلْتُ فَبِمَ ذَلِكَ فَقَالَ كُنْتُ إِذَا كَتَبْتُ اسْمَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى ٱللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي كِتَابِ صَلَّيْتُ عَلَيْهِ فَأَعْطَانِي رَبِّي مَا لَا عَيْنٌ رَأْتُ وَلَا أَذُنُّ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ. وَعَنْ أَنَسِ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ ٱلْلَّهِ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يُؤمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ عِنْدَهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ نَفْسِهِ وَمَالِهِ وَوَلَدِهِ وَوَالِدِهِ وَٱلْنَّاسِ أَجْمَعِينَ». وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ: «أَنْتَ أَحَبُّ إِلَى يَا رَسُولَ ٱللَّهِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا نَفْسِي ٱلَّتِي بَيْنَ جَنْبَيَّ» فَقَالَ لَهُ عَلَيْهِ ٱلْصَّلَاةُ وَٱلْسَّلَامُ: «لَا تَكُونُ مُؤمِناً حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْكَ مِنْ نَفْسِكَ» فَقَالَ عُمَرُ: «وَٱلَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ لأَنْتَ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ نَفْسِي ٱلَّتِي بَيْنَ جَنْبَيَّ » فَقَالَ رَسُولُ ٱللَّهِ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ٱلآنَ يَا عُمَرُ تَمَّ إِيمَانُكَ». وَقِيلَ لِرَسُولِ ٱللَّهِ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَتَى أَكُونُ مُؤمِناً وَفِي لَفْظٍ آخَرَ مُؤمِناً صَادِقاً قَالَ إِذَا أَحْبَبْتَ ٱللَّهَ فَقِيلَ وَمَتَى أَحِبُّ ٱللَّهَ قَالَ إِذَا أَحْبَبْتَ رَسُولَهُ فَقِيلَ وَمَتَى أَحِبُ رَسُولَهُ قَالَ إِذَا اتَّبَعْتَ طَرِيقَتَهُ وَاسْتَعْمَلْتَ سُنَّتَهُ وَأَحْبَبْتَ بِحُبِّهِ وَأَبْغَضْتَ بِبُغْضِهِ وَوَالَيْتَ بِولَايَتِهِ وَعَادَيْتَ بِعَدَاوَتِهِ وَيَتَفَاوَتُ ٱلنَّاسُ فِي ٱلإِيمَانِ عَلَى قَدْرِ تَفَاوُتِهِمْ فِي مَحَبَّتِي وَيَتَفَاوَتُونَ فِي ٱلْكُفْرِ عَلَى قَدْرِ تَفَاوُتِهِمْ فِي بُغْضِي أَلَا لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا مَحَبَّةً لَهُ أَلَا لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا مَحَبَّةً لَهُ أَلَا لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا مَحَبَّةَ لَهُ». وَقِيلَ لِرَسُولِ ٱللَّهِ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «نَرَى مُؤمِناً يَخْشَعُ وَمُؤمِناً لَا يَخْشَعُ مَا ٱلْسَّبَبُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ: مَنْ وَجَدَ لإِيمَانِهِ حَلَاوَةً خَشَعَ وَمَنْ لَمْ يَجِدْهَا لَمْ يَخْشَعْ فَقِيلَ: بِمَ تُوجَدُ

أَوْ بِمَ تُنَالُ وَتُكْتَسَبُ فَقَالَ: بِصِدْقِ ٱلْحُبِّ فِي ٱلْلَّهِ فَقِيلَ: وَبِمَ يُوجَدُ حُبُّ ٱلْلَّهِ أَوْ بِمَ يُكْتَسَبُ قَالَ: بِحُبِّ رَسُولِهِ فَٱلْتَمِسُوا رِضَاءَ ٱللَّهِ وَرِضَاءَ رَسُولِهِ فِي حُبِّهِمَا». وَقِيلَ لِرَسُولِ ٱللَّهِ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْءَالُ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ ٱلَّذِينَ أُمِرْنَا بِحُبِّهِمْ وَإِكْرَامِهِمْ وَالْبُرُورِ بِهِمْ فَقَالَ: أَهْلُ ٱلْصَّفَاء وَٱلْوَفَاء مَنْ آمَنَ بِي وَأَخْلَصَ فَقِيلَ لَهُ وَمَا عَلَامَتُهُمْ فَقَالَ إِيثَارُ مَحَبَّتِي عَلَى كُلِّ مَحْبُوبِ وَاشْتِغَالُ ٱلْبَاطِنِ بِذِكْرِي بَعْدَ ذِكْرِ ٱللَّهِ». وَفِي أَخْرَى: «عَلَامَتُهُمْ إِدْمَانُ ذِكْرِي وَٱلْإِكْثَارُ مِنَ ٱلْصَّلَاةِ عَلَيَّ». وَقِيلَ لِرَسُولِ ٱللَّهِ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَن ٱلْقَويُّ فِي ٱلإِيمَانِ بِكَ فَقَالَ: مَنْ ءَامَنَ بِي وَلَمْ يَرَنِي فَإِنَّهُ مُؤمِنٌ بِي عَلَى شَوْقِ مِنْهُ وَصِدْقِ فِي مَحَبَّتِي وَعَلَامَةُ ذَلِكَ مِنْهُ أَنَّهُ يَوَدُّ رُؤْيَتِي بِجَمِيع مَا يَمْلِك». وَفِي أُخْرَى: «بمِلْءِ ٱلأَرْضِ ذَهَباً ذَلِكَ ٱلْمُؤمِنُ بَي حَقّاً وَٱلْمُخْلِصُ فِي مَحَبَّتِي صِدْقاً». وَقِيلَ لِرَسُولِ ٱللَّهِ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَرَأَيْتَ صَلَاةَ ٱلْمُصَلِّينَ عَلَيْكَ مِمَّنْ غَابَ عَنْكَ وَمَنْ يَأْتِي بَعْدَكَ مَا حَالُهُمَا عِنْدَكَ فَقَالَ أَسْمَعُ صَلَاةً أَهْلِ مَحَبَّتِي وَأَعْرِفُهُمْ وَتُعْرَضُ عَلَىَّ صَلَاةٌ غَيْرِهِمْ عَرْضاً».

## أسماء سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم مائتان وواحد

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمُلَتِكَنَّهُ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيُّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِمُوا تَسْلِيمًا ﴾ ٱللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى مَن ٱسْمُهُ أَشْرَفُ الأَسْمَاءِ سَيِّدُنَا مُحَمَّدٌ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا أَحْمَدُ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا حَامِدٌ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سيَّدُنا محمُودٌ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا أَحِيدُ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا وَحِيدٌ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا مَاحٍ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا حَاشِرٌ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا عَاقِبٌ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا طَهَ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا يَسَ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا طَاهِرٌ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا مُطَهَّرٌ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا طَيِّبٌ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا سَيِّدٌ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا رَسُولٌ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا نَبِيٌّ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا رَسُولُ ٱلرَّحْمَةِ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا قَيِّمٌ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا جَامِعٌ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا مُقْتَفِ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا مُقَفَّى صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا رَسُولُ ٱلْمَلَاحِم صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا

رَسُولُ ٱلْرَّاحَةِ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا كَامِلٌ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا إِكْلِيلٌ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا مُدَّثِّرٌ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا مُزَمِّلٌ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا عَبْدُ ٱللَّهِ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا حَبِيبُ ٱللَّهِ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا صَفِيُّ ٱللَّهِ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا نَجِيُّ ٱللَّهِ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا كَليمُ ٱللَّهِ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا خَاتِمُ ٱلأَنْبِيَاءِ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا خَاتِمُ ٱلْرُّسُلِ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا مُحْيِي صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا مُنْجِى صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا مُذَكِّرٌ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا نَاصِرٌ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا مَنْصُورٌ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا نَبِيُّ ٱلرَّحْمَةِ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا نَبِيُّ ٱلْتَّوْبَةِ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا مَعْلُومٌ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا شَهِيرٌ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا شَاهِدٌ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا شَهِيدٌ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا مَشْهُودٌ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا بَشِيرٌ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا مُبَشِّرٌ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا نَذِيرٌ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا مُنْذِرٌ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا نُورٌ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا سِرَاجٌ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا مِصْبَاحٌ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا هُدى صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا مَهْدِيٌّ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا مُنِيرٌ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

سَيِّدُنَا دَاع صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا مَدْعُوٌّ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيُّدُنَا مُجِيبٌ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا مُجَابٌ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا حَفِيٌّ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا عَفُقٌ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا وَلِيٌّ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا حَقٌّ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا قَويٌّ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا أَمِينٌ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا مَأْمُونٌ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا كَرِيمٌ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا مُكَرَّمٌ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا مَكِينٌ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا مَتِينٌ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا مُبِينٌ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا مُؤَمِّلٌ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا وَصُولٌ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا ذُو قُوَّةٍ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا ذُو حُرْمَةٍ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِيِّدُنا ذُو مَكَانَةٍ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا ذو عِزِّ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا ذُو فَضْل صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا مُطَاعٌ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّذُنَا مُطِيعٌ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا قَدَمُ صِدْقِ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا رَحْمَةٌ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا بُشْرَى صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا غَوْثٌ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا غَيْثٌ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا غِيَاثٌ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا نِعْمَةُ ٱللَّهِ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا هَدِيَّةُ ٱللَّهِ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا عُرْوَةٌ وُثْقَى صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا صِرَاطُ ٱللَّهِ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا

صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا ذِكْرُ ٱللَّهِ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا سَيْفُ ٱللَّهِ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا حِزْبُ ٱللَّهِ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا ٱلنَّجْمُ ٱلْثَّاقِبُ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا مُصْطَفًى صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا مُجْتَبَّى صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا مُنْتَقَّى صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا أُمِّيّ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا مُخْتَارٌ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا أَجِيرٌ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا جَبَّارٌ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا أَبُو الْقَاسِم صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا أَبُو ٱلْطَّاهِرِ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا أَبُو ٱلْطَّيِّبِ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا أَبُو إِبْرَاهِيمَ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا مُشَفَّعٌ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا شَفِيعٌ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا صَالِحٌ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا مُصْلِحٌ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا مُهَيْمِنٌ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا صَادِقٌ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا مُصَدَّقٌ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا صِدْقٌ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا سَيِّدُ ٱلْمُرْسَلِينَ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا إِمَامُ ٱلْمُتَّقِينَ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا قَائِدُ ٱلْغُرِّ ٱلْمُحَجَّلِينَ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا خَلِيلُ ٱلرَّحْمٰن صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا بَرٌّ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا مَبَرٌّ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا وَجِيهٌ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا نَصِيحٌ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا نَاصِحٌ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا وَكِيلٌ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا

مُتَوَكِّلٌ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا كَفِيلٌ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا شَفِيقٌ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا مُقِيمُ ٱلسُّنَّةِ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا مُقَدَّسٌ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا رُوحُ ٱلْقُدُس صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا رُوحُ ٱلْحَقِّ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا رُوحُ ٱلْقِسْطِ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا كَافِ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا مُكْتَفٍ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا بَالِغٌ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا مُبَلِّغٌ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا شَافٍ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا وَاصِلٌ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا مَوْصُولٌ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا سَابِقٌ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا سَائِقٌ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا هَادِ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا مُهْدٍ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا مُقَدَّمٌ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا عَزِيزٌ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا فَاضِلٌ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا مُفَضَّلٌ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا فَاتِحٌ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا مِفْتَاحٌ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا مِفْتَاحُ ٱلْرَّحْمَةِ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا مِفْتَاحُ ٱلْجَنَّةِ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا عَلَمُ ٱلإيمَانِ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا عَلَمُ ٱلْيَقِينِ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا دَلِيلُ ٱلْخَيْرَاتِ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا مُصَحِّحُ ٱلْحَسَنَاتِ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا مُقِيلُ ٱلْعَثَرَاتِ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا صَفُوحٌ عَنِ ٱلْزَّلَاتِ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا صَاحِبُ

ٱلْشَّفَاعَةِ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا صَاحِبُ ٱلْمَقَامِ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا صَاحِبُ ٱلْقَدَم صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا مَخْصُوصٌ بِٱلْعِزِّ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا مَخْصُوصٌ بِٱلْمَجْدِ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا مَخْصُوصٌ بِٱلْشَّرَفِ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا صَاحِبُ ٱلْوَسِيلَةِ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا صَاحِبُ ٱلْسَّيْفِ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا صَاحِبُ ٱلْفَضِيلَةِ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا صَاحِبُ ٱلإِزَارِ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا صَاحِبُ ٱلْحُجَّةِ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا صَاحِبُ ٱلْسُلْطَانِ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا صَاحِبُ ٱلْرِّدَاءِ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا صَاحِبُ ٱلْدَّرَجَةِ ٱلْرَّفِيعَةِ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا صَاحِبُ ٱلْتَّاجِ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا صَاحِبُ ٱلْمِغْفَر صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا صَاحِبُ ٱللَّهِ اللَّواءِ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا صَاحِبُ ٱلْمِعْرَاجِ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا صَاحِبُ ٱلْقَضِيبِ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا صَاحِبُ ٱلْبُرَاقِ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا صَاحِبُ ٱلْخَاتَم صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا صَاحِبُ ٱلْعَلَامَةِ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا صَاحِبُ ٱلْبُرْهَانِ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا صَاحِبُ ٱلْبَيَانِ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا فَصِيحُ ٱللِّسَانِ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا مُطَهَّرُ ٱلْجَنَانِ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا رَءُوفٌ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا رَحِيمٌ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا أَذُنُ خَيْر صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا صَحِيحُ ٱلإسْلام صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا سَيِّدُ ٱلْكُوْنَيْنِ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا عَيْنُ ٱلْنَّعِيم صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا عَيْنُ ٱلْغُرِّ صَلَّى الُّلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا سَعْدُ ٱللَّهِ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا سَعْدُ ٱلْخَلْقِ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا خَطِيبُ ٱلأُمِّم صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا عَلَمُ ٱلْهُدَى صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا كَاشِفُ ٱلْكُرَبِ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا رَافِعُ ٱلرُّتَبِ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا عِزُّ ٱلْعَرَبِ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا صَاحِبُ ٱلْفَرَجِ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى ءَالِهِ ٱللَّهُمَّ يَا رَبِّ بِجَاهِ نَبِيِّكَ ٱلْمُصْطَفَى وَرَسُولِكَ ٱلْمُرْتَضَى طَهُرْ قُلُوبَنَا مِنْ كُلِّ وَصْفِ يُبَاعِدُنَا عَنْ مُشَاهَدَتِكَ وَمَحَبَّتِكَ وَأُمِتْنَا عَلَى ٱلْسُّنَّةِ وَٱلْجَمَاعَةِ وَٱلْشُّوقِ إِلَى لِقَائِكَ يَا ذَا ٱلْجَلَالِ وَٱلإِكْرَامِ وَصَلَّى ٱللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَشْلِيماً وَٱلْحَمدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ.

### دعاء ختام الأسماء

#### بِسْم ٱللَّهِ ٱلرَّحْمنِ ٱلرَّحِيم

صَلَّى ٱللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِهِ وَسَلَّمَ.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى رُوحِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ فِي الْأَرْوَاحِ. وَعَلَى قَبْرِهِ فِي الْأَجْسَادِ. وَعَلَى قَبْرِهِ فِي الْأَجْسَادِ. وَعَلَى مَشْهَدِهِ فِي الْقُبُورِ. وَعَلَى مَشْهَدِهِ فِي الْمَوَاقِفِ، وَعَلَى مَشْهَدِهِ فِي الْمَوَاقِفِ، وَعَلَى مَشْهَدِهِ فِي الْمَشَاهِدِ، وَعَلَى مَشْهَدِهِ إِذَا ذُكِرَ، صَلَاةً مِنَّا عَلَى نَبِيِّنَا، اللَّهُمَّ الْمُشَاهِدِ، وَعَلَى ذِكْرِهِ إِذَا ذُكِرَ، صَلَاةً مِنَّا عَلَى نَبِيِّنَا، اللَّهُمَّ الْمُشَاهِدِ، وَعَلَى النَّبِيِّ السَّلَامُ. وَالسَّلَامُ عَلَى النَّبِيِّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى وَبَرَكَاتُهُ.

السَّلامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، السَّلامُ عَلَيْكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ، السَّلامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَنَا مُحَمَّداً بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، السَّلامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَنَا مُحَمَّداً بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، السَّلامُ عَلَيْكَ وَعَلَى عَلَيْكَ وَعَلَى عَلَيْكَ وَعَلَى أَرْوَاجِكَ أُمَّهَاتِ الْمُؤمِنِينَ، السَّلامُ عَلَيْكَ وَعَلَى أَصْحَابِكَ أَرْوَاجِكَ أُمَّهَاتِ الْمُؤمِنِينَ، السَّلامُ عَلَيْكَ وَعَلَى أَصْحَابِكَ أَجْمَعِينَ، السَّلامُ عَلَيْكَ وَعَلَى أَصْحَابِكَ أَجْمَعِينَ، السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ.

سَلَامٌ عَلَى قَبْرٍ يُزَارُ مِنَ ٱلْبُعْدِ سَلَامٌ عَلَى ٱلرَّوْضَةِ وَفِيهَا مُحَمَّدِ

سَلَامٌ عَلَى مَنْ زَارَ فِي ٱللَّيْلِ رَبَّهُ فَبَلَّغَهُ ٱلْمَرْغُوبِ فِي كُلِّ مَقْصَدِ سَلَامٌ عَلَى مَنْ قَالَ لِلضَّبِّ مَنْ أَنَا فَـقَـالَ رَسُـولُ ٱلـلَّـهِ أَنْـتَ مُـحَـمَّـدِ سَلَامٌ عَلَى ٱلْمَدْفُونِ فِي أَرْضِ طَيْبَةً وَمَنْ خَصَّهُ ٱلرَّحْمِنُ بِٱلْفَصْلِ وَٱلْمَجْدِ نَبِيٌّ حَبَاهُ ٱللَّهُ بِٱلْحُسْنِ وَٱلْبَهَا فَطُوبَى لِعَبِدِ زَارَ قَبْرَ مُحَمَّدِ أَيَا رَاكِباً نَحْوَ ٱلْمَدِينَةِ قَاصِداً فَبَلِّغْ سَلَامِي لِلْحَبِيبِ مُحَمَّدِ فِي رَوْضَتِه ٱلْحُسْنَى مُنَايَ وَبُغْيَتِي وَفِيهَا شِفَا قَلْبِي وَرُوحِي وَرَاحَتِي فَإِن بَعُدَتْ عَنِّى وَعَزَّ مَزَارُهَا فَتِمْ ثَالُهَا لَدَيَّ أَحْسَنُ صُورَةٍ أُنَزُّهُ طَرْفَ ٱلْعَيْنِ فِي حُسْنِ رَوْضِهَا فَيَسْلُو بِهَا لُبِّي وَسِرِّي وَمُهْ جَتِي فَهَا أَنَا يَا قُطْبَ ٱلْعَوَالِم كُلِّهَا أُقَبِّلُهَا شَوْقاً لإشْفَاءِ عِلَّتِي وَصَلِّ عَلَى قُطْبِ ٱلْوُجُودِ مُحَمَّدِ صَلَاةً بِهَا تَمْحُوعَنَّا كُل زَلَّةِ

ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِحَبِيبِكَ ٱلْمُصْطَفَى عِنْدَكَ، يَا حَبِيبَنَا يَا مُحَمَّد إِنَّا نَتَوَسَّلُ بِكَ إِلَى رَبِّكَ، فَاشْفَعْ لَنَا عِنْدَ ٱلْمَوْلَى ٱلْعَظِيم، يَا نِعْمَ ٱلرَّسُولِ ٱلطَّاهِرِ، ٱللَّهُمَّ شَفَّعْهُ فِينَا بِجَاهِهِ عِنْدَكَ.

ٱللَّهُمَّ يَا رَبِّ بِجَاهِ نَبِيْكَ وَمُصْطَفَاكَ، وَحَبِيبِكَ وَمُجْتَبَاكَ، وَأَفْضَل مَنْ أَجَابَ دَعْوَتَكَ وَلَبَّاكَ، خَلِّصْ أَعْمَالَنَا، وَنَقُ قُلُوبَنَا، وَأَفْضَل مَنْ أَلْفِتَنِ كُلِّهَا، وَلَا تَكِلْنَا إِلَى وَعَامِلْنَا فِي ٱلدَّارَيْنِ بِرِضَاكَ، وَنَجِّنَا مِنَ ٱلْفِتَنِ كُلِّهَا، وَلَا تَكِلْنَا إِلَى وَعَامِلْنَا فِي ٱلدَّارِيْنِ بِرِضَاكَ، وَنَجِّنَا مِنَ ٱلْفِتَنِ كُلِّهَا، وَلاَ تَكِلْنَا إِلَى أَنْفُسِنَا طَرْفَةَ عَيْنٍ وَلا أَقَلَّ مِنْهَا، وَاغْفِرْ لَنَا وَلِوَالِدِينَا، وَلاَ شَيَاخِنَا، وَلاَ أَقَلَّ مِنْهَا، وَاغْفِرْ لَنَا وَلِوَالِدِينَا، وَلاَ شَيَاخِنَا، وَلِمَنْ الْمُنْ مَلْمِينَ، شُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ ٱلْعِزَةِ وَلِمَنْ لَهُ الْمُوسَلِينَ، وَٱلْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ.

وَهَذِهِ صِفَةُ ٱلرَّوْضَةِ ٱلْمُبَارَكَةِ ٱلَّتِي دُفِنَ فِيهَا رَسُولُ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَاحِبَاهُ أَبُوبَكُو وَعُمَرَ رَضِيَ ٱللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا. هَكَذَا ذَكَرَهُ عُرْوَةُ بْنُ ٱلزَّبَيْرِ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ قَالَ: دُفِنَ رَسُولُ ٱللَّهِ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ٱلسَّهْوَةِ وَدُفِنَ أَبُو بَكُو رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ خَلْفَ رَسُولِ ٱللَّهِ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدُفِنَ غُمَرُ بْنُ ٱلنَّهُ عَنْهُ خَلْفَ رَسُولِ ٱللَّهِ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدُفِنَ عُمَرُ بْنُ النَّهُ عَنْهُ عِنْهُ عِنْدَ رِجْلَيْ أَبِي بَكُو وَبَقِيَتِ ٱلسَّهْوَةُ الشَّهْوَةُ الشَّرْقِيَّةُ فَارِغَةً فِيهَا مَوْضِعُ قَبْرٍ يُقَالُ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ أَنَّ عِيسَى ابْنَ ٱلشَّرْقِيَّةُ فَارِغَةً فِيهَا مَوْضِعُ قَبْرٍ يُقَالُ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ أَنَّ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ يُدُونُ فِيهِ وَكَذَلِكَ جَاءَ فِي ٱلْخَبَرِ عَنْ رَسُولِ ٱللَّهِ صَلَّى ٱللَّهُ مَنْهَا: رَأَيْتُ ثَلَاثَةَ أَقْمَارٍ مَنْ مُولِ ٱللَّهِ صَلَّى ٱللَّهُ عَنْهَا: رَأَيْتُ ثَلَاثَةَ أَقْمَارٍ مَنْ وَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهَا: رَأَيْتُ ثَلَاثَةً أَقْمَارٍ مَنْ مَا لُولُهُ وَسَلَّمَ. وَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُا: رَأَيْتُ ثَلَاثُونَ فِي بَيْتِكِ ثَلَاثَةٌ هُمْ خَيْرُ أَهْلِ ٱلأَرْضِ فَلَمًا تُوفَيًى عَلَى أَبِي بَكُو فَقَالَ لِي: يَا عَلَيْشَةُ لَيُدُونَ فَلَا لَيْ بَيْتِكِ ثَلَاثَةٌ هُمْ خَيْرُ أَهْلِ ٱلأَرْضِ فَلَمًا تُوفَيًى عَلَى أَبِي بَكُو فَقَالَ لِي: يَا عَائِشَةُ لَيُدُفَنَنَ فِي بَيْتِكِ ثَلَاثَةٌ هُمْ خَيْرُ أَهْلِ ٱلأَرْضِ فَلَمًا تُوفَقًى الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ وَلَاكُ اللَّهُ عَنْهُا اللَّهُ الْكُرُونِ فَلَمَا تُوفَقًى الْمُؤَلِّ وَلَالَتْ عَلَيْ أَلَاثُهُ هُمْ خَيْرُ أَهْلِ ٱلْأَرْضِ فَلَمًا تُوفَقًى الْمُؤَلِّ وَلَالَتُهُ مُ خَيْرُ أَهْلِ ٱلْأَوْنُ فِي فَيَوْلُ فَلَالَةً لَا لَا أَلْهُ لَا اللَّهُ مَا لَا اللَّهُ عَلَى أَلِي لَالْمُ الْمُ لَلَا لَكُونُ فَي فَي الْحَلَى أَنِي فَي اللَّهُ مَالِمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ الْمُ لَلَا لَا الْمُولِ الْلَهُ اللَّهُ الْمُ لَا لَا أَنْ اللَّهُ لَا لَا لَا مُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَا لَلَا الْمُ اللَّهُ اللَّهُ لَا ال

رَسُولُ ٱللَّهِ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدُفِنَ فِي بَيْتِي قَالَ لِي أَبُو بَكْرِ: هَذَا وَاحِدٌ مِنْ أَقْمَارِكِ وَهُوَ خَيْرُهُمْ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى ءَالِهِ وَسَلَّمَ كَثِيراً.

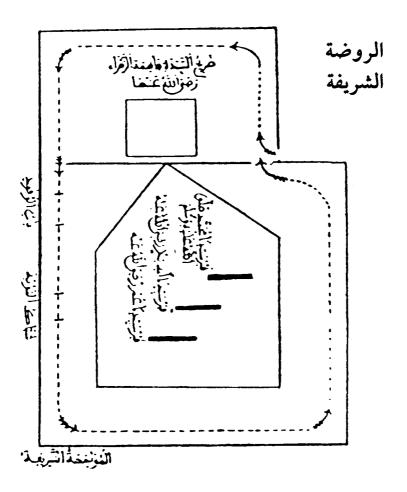

رَسْم لِلْمَقْصُورَةِ ٱلشَّرِيفَةِ ٱلْحَالِيَّةِ ٱلَّتِي بِهَا قَبْرُ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِلَى جِوَارِهِ قَبْرُ سَيِّدِنَا أَبِي بَكْرٍ ثُمَّ قَبْرُ سَيِّدِنَا عُمَرَ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمَا.

#### دعاء النية

بِسْم ٱللَّهِ ٱلرَّحْمنِ ٱلرَّحِيم

ٱللَّهُمَّ إِنِّي نَوَيْتُ بِٱلصَّلَاةِ عَلَى ٱلنَّبِي صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْتِثَالاً لأَمْرِكَ وَتَصْدِيقاً لِنَبيِّكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَحَبَّةً فِيهِ وَشَوْقاً إِلَيْهِ وَتَعْظِيماً لِقَدْرهِ وَلِكَوْنِهِ أَهْلاً لِذَلِكَ فَتَقَبَّلْهَا مِنِّي بفَضْلِكَ وَإِحْسَانِكَ وَأَزِلْ حِجَابَ ٱلْغَفْلَةِ عَنْ قَلْبِي وَاجْعَلْنِي مِنْ عِبَادِكَ ٱلصَّالِحِينَ اللَّهُمَ زدْهُ شَرَفاً عَلَى شَرَفِهِ ٱلَّذِي أَوْلَيْتَهُ وَعِزّاً عَلَى عِزِّهِ ٱلَّذِي أَعْطَيْتَهُ وَنُوراً عَلَى نُورهِ ٱلَّذِي مِنْهُ خَلَقْتَهُ وَأَعْل مَقَامَهُ فِي مَقَامَاتِ ٱلْمُرْسَلِينَ وَدَرَجَتَهُ فِي دَرَجَاتِ ٱلنَّبِيِّينَ وَأَسْأَلُكَ رضَاكَ وَرضَاهُ يَا رَبُّ ٱلْعَالَمِينَ مَعَ ٱلْعَافِيَةِ ٱلدَّائِمَةِ وَٱلْمَوْتِ عَلَى ٱلْكِتَابِ وَٱلسُّنَّةِ وَٱلْجَمَاعَةِ وَكَلِمَتَى ٱلشَّهَادَةِ عَلَى تَحْقِيقِهَا مِنْ غَيْر تَبْدِيل وَلَا تَغْيِيرِ وَاغْفِرْ لِي مَا ارْتَكَبْتُهُ بِفَضْلِكَ وَجُودِكَ وَكَرَمِكَ يَا أَرْحَمَ ٱلرَّاحِمِينَ وَصَلَّى ٱللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَاتِم ٱلنَّبيِّينَ وَإِمَام ٱلْمُرْسَلِينَ وَعَلَى ءَالِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ وَسَلَامٌ عَلَى ٱلْمُرْسَلِينَ وَٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ.

#### فصل في كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

الحزب الأول في يوم الاثنين

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمنِ ٱلرَّحِيمِ

صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمِّدِ وَعَلَى اللهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمِّدِ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِيَّتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ. وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِيَّتِهِ. كَمَا بَارَكْتَ عَلَى الرَّبُتِ عَلَى اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ. إِنِّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى اللهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ. وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى اللهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ. وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى اللهِ مَا سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ. إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ. وَبَارِكْ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ. وَبَارِكْ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ. وَبَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ. وَبَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّيْقِ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَجِيدٌ. اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّيْقِ وَعَلَى عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ اللَّهُمَّ صَلً عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّيْقِ وَعَلَى عَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ. اللَّهُمَّ صَلً عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ اللَّهُمَّ صَلًى عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ اللَّهُمَّ وَعَلَى عَلَى عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ اللَّهُمَّ صَلًى عَلَى سَيِّذِنَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَمِدَى عَلَى عَلَى اللَّهُمُ عَلَى سَيْدِنَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَلَلْ سَيْرِنَا مُحَمَّدٍ اللَّهُمُ صَلَ عَلَى سَيْدِنَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ عَلَى سَيْدِنَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ

وَرَسُولِكَ. ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ. إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ. ٱللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ. إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ. ٱللَّهُمَّ وَتَرَحَّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا تَرَحَّمْتَ عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ. إِنَّكَ حَمِيدٌ مجِيدٌ. ٱللَّهُمَّ وَتَحَنَّنْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا تَحَنَّنْتَ عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ. إِنَّكَ حَمِيدٌ مجِيدٌ. ٱللَّهُمَّ وَسَلَّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا سَلَّمْتَ عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ. إِنَّكَ حَمِيدٌ مجِيدٌ. ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ. وَارْحَم سَيِّدَنَا محَمَّداً وَءَالَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ. وَبَارِكُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ. كَمَا صَلَيْتَ وَرَحِمْتَ وَبَارَكْتَ عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ فِي ٱلْعَالَمِينَ. إِنَّكَ حَمِيدٌ مجيد. ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ٱلنَّبِيِّ وَأَزْوَاجِهِ أُمُّهَاتِ ٱلْمُؤمِنِينَ وَذُرِّيَّتِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ. كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ. إِنَّكَ حَمِيدٌ مجِيدٌ. ٱللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ. إِنَّكَ حَمِيدٌ مجِيدٌ. ٱللَّهُمَّ دَاحِيَ ٱلْمَدْحُوَّاتِ. وَبَارِيءَ ٱلْمَسْمُوكَاتِ. وَجَبَّارَ ٱلْقُلُوبِ عَلَى فِطْرَتِهَا. شَقِيِّهَا وَسَعِيدِهَا. ٱجْعَلْ شَرَائِفَ صَلَوَاتِكَ وَنَوَامِيَ بَرَكَاتِكَ

وَرَأْفَةَ تَحَنُّنِكَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ ٱلْفَاتِح لِمَا أَغْلِقَ. وَٱلْخَاتِم لِمَا سَبَقَ. وَٱلْمُعْلِنِ ٱلْحَقَّ بِٱلْحَقِّ. وَٱلدَّامِغ لِجَيْشَاتِ ٱلأَبَاطِيلَ كَمَا حُمِّلَ. فَاضْطَلَعَ بِأَمْرِكَ بِطَاعَتِكَ. مُسْتَوْفِزاً فِي مَرْضَاتِكَ. وَاعِياً لِوَحْيِكَ. حَافِظاً لِعَهْدِكَ. مَاضِياً عَلَى نَفَاذِ أَمْركَ. حَتَّى أَوْرَى قبَساً لِقَابِس. ءَالَاءُ ٱللَّهِ تَصِلُ بِأَهْلِهِ أَسْبَابُهُ. بهِ هُدِيَتِ ٱلْقُلُوبُ بَعْدَ خَوْضَاتِ ٱلْفِتَن وَٱلإِثْمِ. وَأَبْهَجَ مُوضِحَاتِ ٱلأَعْلَامِ. وَنَائِرَاتِ ٱلأَحْكَامِ. وَمُنِيرَاتِ ٱلإِسْلَامَ. فَهُوَ أَمِينُكَ ٱلْمَأْمُونُ. وَخَازِنُ عِلْمِكَ ٱلْمَخْزُونِ. وَشَهِيدُكَ يَوْمَ ٱلدِّينِ. وَبَعِيثُكَ نِعْمَةً. وَرَسُولُكَ بٱلْحَقِّ رَحْمَةً. ٱللَّهُمَّ ٱفْسَحْ لَهُ فِي عَدْنِكَ. وَاجْزِهِ مُضَاعَفَاتِ ٱلْخَيْرِ مِنْ فَضْلِكَ مُهَنَّئَاتٍ لَهُ غَيْرَ مُكَدَّرَاتٍ. مِنْ فَوْزِ ثَوَابِكَ ٱلْمَحْلُولِ. وَجَزِيلَ عَطَائِكَ ٱلْمَعْلُولِ. ٱللَّهُمَّ أَعْلَ عَلَى بِنَاءِ ٱلنَّاسِ بِنَاءَهُ. وَأَكْرِمْ مثْوَاهُ لَدَيْكَ وَنُزُلَهُ. وَأَتْمِمْ لَهُ نُورَهُ. وَاجْزِهِ مِن ابْتِعَاثِكَ لَهُ مَقْبُولَ ٱلشَّهَادَةِ. وَمَرْضِيَّ ٱلْمَقَالَةِ. ذَا مَنْطِق عَدْلِ. وَخُطَّةِ فَصْل. وَبُرْهَانٍ عَ ظِيهِ . ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَيْكِ تَهُ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَدَأَيُّهَا ٱلَّذِيكَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ نَسْلِيمًا ﴾. لَبَّيْكَ ٱللَّهُمَّ رَبِّي وَسَعْدَيْكَ. صَلَوَاتُ ٱللَّهِ ٱلْبَرِّ ٱلرَّحِيم. وَٱلْمَلَائِكَةِ ٱلْمُقَرَّبِينَ. وَٱلنَّبِيِّئِينَ وَٱلصِّدِّيقِينَ وَٱلشُّهَدَاءِ وَٱلصَّالِحِينَ. وَمَا سَبَّحَ لَكَ مِنْ شَيْءٍ يا رَبَّ ٱلْعَالَمِينَ. عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بْن عَبْدِ ٱللَّهِ. خَاتِم ٱلنَّبِيِّئِينَ. وَسَيِّدِ ٱلْمُرْسَلِينَ. وَإِمَامِ ٱلْمُتَّقِينِ. وَرَسُولِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ. ٱلشَّاهِدِ ٱلْبَشِيرِ. ٱلدَّاعِي إِلَيْكَ بِإِذْنِكَ. ٱلسِّرَاجِ ٱلْمُنِيرِ. وَعَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ. ٱللَّهُمَّ اِجْعَلْ

صَلَوَاتِكَ وَبَرَكَاتِكَ وَرَحْمَتَكَ عَلَى سَيِّدِ ٱلْمُرْسَلِينَ. وَإِمَام ٱلْمُتَّقِينَ. وَخَاتِم ٱلنَّبيِّئِينَ. سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ. إمَامَ ٱلْخَيْرِ. وَقَائِدِ ٱلْخَيْرِ. وَرَسُولِ ٱلرَّحْمَةِ. ٱللَّهُمَّ ٱبْعَثْهُ مَقَاماً مَحْمُوداً يغْبِطُهُ فِيهِ ٱلأُوَّلُونَ وَٱلآخِرُونَ. ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ. إِنَّكَ حَمِيدٌ مجيدٌ. ٱللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ. إِنَّكَ حَمِيدٌ مجِيدٌ. ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ وَعَلَى ءَالِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَوْلَادِهِ. وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ. وَأَهْل بَيْتِهِ وَأَصْهَارِهِ. وَأَنْصَارِهِ وَأَشْيَاعِهِ. وَمُحِبِّيهِ وَأُمَّتِهِ وَعَلَيْنَا مَعَهُمْ أَجْمَعِينَ يَا أَرْحَمَ ٱلرَّاحِمِينَ. ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ. وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَنْ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ. وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا أَمَرْتَنَا بِٱلصَّلَاةِ عَلَيْهِ. وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا يُحِبُّ أَنْ يُصَلَّى عَلَيْهِ. ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا أَمَرْتَنَا أَنْ نُصَلِّى عَلَيْهِ. ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا هُوَ أَهْلُهُ. ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضَاهُ لَهُ. ٱللَّهُمَّ يَا رَبَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ وَءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ. صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ. وَأَعْطِ سَيِّدَنَا مُحَمَّداً ٱلدَّرَجَةَ وَٱلْوَسِيلَةَ فِي ٱلْجَنَّةِ. ٱللَّهُمَّ يَا رَبَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ وَءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ. اجْزِ سَيِّدَنَا مُحَمَّداً صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا

هُوَ أَهْلُهُ. ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ وَعَلَى أَهْل بَيْتِهِ. ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ حَتَّى لَا يَبْقَى مِنَ ٱلصَّلَاةِ شَيْءٌ. وَارْحَمْ سَيِّدَنَا مَحَمَّداً وَءَالَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ حَتَّى لَا يَبْقَى مِنَ ٱلرَّحْمَةِ شَيْءٌ. وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ حَتَّى لَا يَبْقَى مِنَ ٱلْبَرَكَةِ شَيْءٌ. وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ حَتَّى لَا يَبْقَى مِنَ ٱلسَّلَامِ شَيْءٌ. ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ فِي ٱلأَوَّلِينَ. وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ فِي ٱلآخِرِينَ. وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ فِي ٱلنَّبيِّئِينَ. وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ فِي ٱلْمُرْسَلِينَ. وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ فِي ٱلْمَلإ ٱلأَعْلَى إِلَى يَوْم ٱلدِّين. ٱللَّهُمَّ أَعْطِ سَيِّدَنَا مُحَمَّداً ٱلْوَسِيلَةَ وَٱلْفَضِيلَةَ. وَٱلشَّرَفَ وَٱلدَّرَجَةَ ٱلْكَبِيرَةَ. ٱللَّهُمَّ إِنِّي آمَنْتُ بِسَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَلَمْ أَرَهُ. فَلَا تَحْرَمْنِي فِي ٱلْجِنَانِ رُؤْيَتَهُ. وَارْزُقْنِي صُحْبَتَهُ. وَتَوَفَّنِي عَلَى مِلَّتِهِ. وَاسْقِنِي مِنْ حَوْضِهِ مَشْرَباً رَوِيّاً. سَائِغاً هَنِيئاً. لا نَظْمَأُ بَعْدَهُ أَبَداً. إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. ٱللَّهُمَّ أَبْلِغْ رُوحَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ مِنِّي تَحِيَّةً وَسَلَاماً. ٱللَّهُمَّ وَكَمَا آمَنْتُ بِهِ وَلَمْ أَرَهُ. فَلَا تَحْرَمْنِي فِي ٱلجِنَانِ رُؤْيَتَهُ. ٱللَّهُمَّ تَقَبَّلْ شَفَاعَةَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ ٱلْكُبْرَى. وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ ٱلْعُلْيَا. وَءَاتِهِ سُؤْلَهُ فِي ٱلآخِرَةِ وَٱلأُولِي. كَمَا آتَيْتَ سَيِّدَنَا إِبْرَاهِيمَ وَسَيِّدَنَا مُوسَى. ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ. وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا

بَارَكْتَ عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ. إِنَّكَ حَمِيدٌ مجِيدٌ. ٱللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ نَّبيِّكَ وَرَسُولِكَ. وَسَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ خَلِيلِكَ وَصَفِيِّكَ. وَسَيِّدِنَا مُوسَى كَلِيمِكَ وَنَجِيُّكَ. وَسَيِّدِنَا عِيسَى رُوحِكَ وَكَلِمَتِكَ. وَعَلَى جَمِيع مَلائِكَتِكَ وَرُسُلِكَ وَأَنْبِيَائِكَ. وَخِيرَتِكَ مِنْ خَلْقِكَ وَأَصْفِيَائِكَ. وَخَاصَّتِكَ وَأُولِيَائِكَ مِنْ أَهْلِ أَرْضِكَ وَسَمَائِكَ. وَصَلَّى ٱللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ عَدَدَ خَلْقِهِ وَرضَاءَ نَفْسِهِ. وَزنَةَ عَرْشِهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ. وَكَمَا هُوَ أَهْلُهُ. وَكُلَّمَا ذَكَرَهُ ٱلذَّاكِرُونَ. وَغَفَلَ عَنْ ذِكْرِهِ ٱلْغَافِلُونَ. وَعَلَى أَهْل بَيْتِهِ. وَعِتْرَتِهِ ٱلطَّاهِرِينَ وَسَلَّمَ تَسْلِيماً. ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ. وَعَلَى جَمِيع ٱلنَّبيِّينَ وَٱلْمُرْسَلِينَ. وَٱلْمَلَائِكَةِ وَٱلْمُقَرَّبِينَ. وَجَمِيع عِبَادِ ٱللَّهِ ٱلصَّالِحِينَ. عَدَدَ مَا أَمْطَرَتِ ٱلسَّمَاءُ مُنْذُ بَنَيْتَهَا. وَصَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ عَدَدَ مَا أَنْبَتَتِ ٱلأَرْضُ مُنْذُ دَحَوْتَهَا. وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ ٱلنُّجُومِ فِي ٱلسَّمَاءِ فَإِنَّكَ أَحْصَيْتَهَا. وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا تَنَفَّسَتِ ٱلأَرْوَاحُ مُنْذُ خَلَقْتَهَا. وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ عَدَدَ مَا خَلَقْتَ وَمَا تَخْلُقُ. وَمَا أَحَاطَ بِهِ عِلْمُكَ وَأَضْعَافَ ذَلِكَ. ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِمْ عَدَدَ خَلْقِكَ وَرضَاءَ نَفْسِكَ. وَزِنَةَ عَرْشِكَ وَمِدَادَ كَلِمَاتِكَ. وَمَبْلَغَ عِلْمِكَ وَءَايَاتِكَ. ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِمْ صَلَاةً تَفُوقُ وَتَفْضُلُ صَلَاةَ ٱلمُصَلِّينَ عَلَيْهِمْ مِنَ ٱلْخَلْقِ أَجْمَعِينَ. كَفَضْلِكَ عَلَى جَمِيع خَلْقِكَ. ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِمْ صَلَاةً دَائِمَةً مُسْتَمِرَّةَ ٱلدَّوَامِ.

عَلَى مَرِّ ٱللَّيَالِي وَٱلأَيَّامِ. مُتَّصِلَةَ ٱلدَّوَامِ. لَا انْقِضَاءَ لَهَا وَلَا انْصِرَامَ. عَلَى مَرِّ ٱللَّيَالِي وَٱلأَيَّامِ. عَدَدَ كُلِّ وَابِل وطَلِّ. ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ نبيِّكَ. وَسَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ خَلِيلِكَ. وَعَلَى جَمِيعِ أَنْبِيَائِكَ وَأَصْهِيَائِكَ. مِنْ أَهْلِ أَرْضِكَ وَسَمَائِكَ. عَدَدَ خَلْقِكَ وَرضَاءَ نَفْسِكَ. وَزِنَةَ عَرْشِكَ وَمِدَادَ كَلِمَاتِكَ. وَمُنْتَهَى عِلْمِكَ. وَزِنَةَ جَمِيع مَخْلُوقَاتِكَ. صَلَاةً مُكَرَّرَةً أَبَداً. عَدَدَ مَا أَحْصَى عِلْمُكَ. وَمِلْءَ مَا أَحْصَى عِلْمُكَ. وَأَضْعَافَ مَا أَحْصَى عِلْمُكَ. صَلَاةً تَزيدُ وَتَفُوقُ وَتَفْضُلُ صَلَاةَ ٱلْمُصَلِّينَ عَلَيْهِم مِنَ ٱلْخَلْقِ أَجْمَعِينَ. كَفَصْلِكَ عَلَى جَمِيع خَلْقِكَ. [ثُمَّ تَدْعُو بِهَذَا ٱلدُّعَاءِ فَإِنَّهُ مَرْجُوُّ ٱلإِجَابَةِ إِنْ شَاءَ ٱللَّهُ بَعْدَ ٱلصَّلَاةِ عَلَى ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِمَّنْ لزم مِلَّةَ نَبِيِّكَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَعَظَّمَ حُرْمَتَهُ. وَأَعَزَّ كَلِمَتَهُ. وَحَفِظَ عَهْدَهُ وَذِمَّتَهُ. وَنَصَرَ حِزْبَهُ وَدَعْوَتَهُ. وَكَثَّرَ تَابِعِيهِ وَفِرْقَتَهُ. وَوَافَى زُمْرَتَهُ. وَلَمْ يُخَالِفْ سَبِيلَهُ وَسُنَّتَهُ. ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ ٱلاِسْتِمْسَاكَ بِسُنَّتِهِ. وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ ٱلاِنْحِرَافِ عَمَّا جَاءَ بِهِ. ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَأَلَكَ مِنْهُ سَيِّدُنَا مُحَمَّدٌ نبيُّكَ وَرَسُولُكَ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا اسْتَعَاذَكَ مِنْهُ سَيِّدُنَا مُحَمَّدٌ نبيُّكَ وَرَسُولُكَ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. ٱللَّهُمَّ اعْصِمْنِي مِنْ شَرِّ ٱلْفِتَنِ. وَعَافِنِي مِنْ جَمِيع ٱلْمِحَنِ. وَأَصْلِحْ مِنِّي مَا ظَهَرَ وَمَا بَطَنَ. وَنَقِّ قَلْبِي مِنَ ٱلْحِقْدِ وَٱلْحَسدِ. وَلَا تَجْعَلْ عَلَيَّ تِبَاعَةً لأَحَدٍ. ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ ٱلأَخْذَ بِأَحْسَن مَا تَعْلَمُ. وَٱلتَّرْكَ لِسَيِّيءِ مَا تَعْلَمُ. وَأَسْأَلُكَ ٱلتَّكَفُلُ بِٱلرِّزْقِ وَٱلرُّهْدَ فِي ٱلْكَفَافِ. وَٱلْمَخْرَجَ بِٱلْبَيَانِ مِنْ كُلِّ شُبُهَةٍ. وَٱلْفَلْخِ بِٱلصَّوَابِ فِي كُلِّ حُجَّةٍ. وَٱلْغَدْلَ فِي ٱلْغَضَبِ وَٱلرِّضَاءِ. وَٱلتَّسْلِيمَ لِمَا يَجْرِي بِهِ ٱلْقَضَاءُ. وَٱلاِقْتِصَادَ فِي ٱلْفَقْرِ وَٱلْفِغْلِ. وَٱلصَّدْقَ فِي ٱلْجِدِ وَٱلْهَزْلِ. وَٱلطِّدْقَ فِي ٱلْجِدِ وَٱلْهَزْلِ. اللَّهُمَّ إِنَّ لِي ذُنُوباً فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَكَ. وَذُنُوباً فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَكَ خَلْقِكَ. وَذُنُوباً فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَ خَلْقِكَ. اللَّهُمَّ مَا كَانَ لَكَ مِنْهَا فَاغْفِرْهُ. وَمَا كَانَ مِنْهَا لِخَلْقِكَ خَلْقِكَ. اللَّهُمَّ مَا كَانَ لَكَ مِنْهَا فَاغْفِرْهُ. وَمَا كَانَ مِنْهَا لِخَلْقِكَ خَلْقِكَ. إِنَّكَ وَاسِعُ ٱلْمَغْفِرَةِ. ٱللَّهُمَّ نَوْرْ بَالْعِلْمِ قَلْبِي. وَاسْتَعْمِلْ بِطَاعَتِكَ بَدَنِي. وَخَلَصْ مِنَ ٱلْفِتَنِ سِرِي. فَضَلِكُ. إِنَّكَ وَاسِعُ ٱلْمَغْفِرَةِ. ٱللَّهُمَّ نَوْرْ بَالْعِلْمِ قَلْبِي. وَاسْتَعْمِلْ بِطَاعَتِكَ بَدَنِي. وَخَلَصْ مِنَ ٱلْفِتَنِ سِرِي. وَاشْغَلْ بِٱلاعْتِبَارِ فِكْرِي. وَقِنِي شَرَّ وَسَاوِسِ ٱلشَّيْطَانِ. وَأَجِرْنِي مِنْهُ وَاسْوِسِ ٱلشَّيْطَانِ. وَأَجِرْنِي مِنْهُ وَاسْعَ لَا يَكُونَ لَهُ عَلَيَّ سُلْطَانٍ. يَا رَحْمُنُ حَتَّى لَا يَكُونَ لَهُ عَلَيَّ سُلْطَانٍ.

### الحزب الثاني في يـوم الثـلاثـاء

ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْر مَا تَعْلَمُ. وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَعْلَمُ. وَأَسْتَغْفِرُكَ مِنْ كُلِّ مَا تَعْلَمُ. إِنَّكَ تَعْلَمُ وَلَا نَعْلَمُ. وَأَنْتَ عَلَّامُ ٱلْغُيُوبِ. ٱللَّهُمَّ ارْحَمْنِي مِنْ زَمَانِي هَذَا وَإِحْدَاقِ ٱلْفِتَن. وَتَطَاوُلِ أَهْلِ ٱلْجُرْأَةِ عَلَيَّ وَاسْتِضْعَافِهِمْ إِيَّايَ. ٱللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنْكَ فِي عِيَاذِ مَنِيع. وَحِرْزِ حَصِينِ. مِنْ جَمِيع خَلْقِكَ حَتَّى تُبَلِّغَنِي أُجَلِى مُعَافَى . ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ. وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَنْ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ. وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا تَنْبَغِي ٱلصَّلَاةُ عَلَيْهِ. وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا تَجِبُ ٱلصَّلَاةُ عَلَيْهِ. وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا أَمَرْتَ أَنْ يُصَلَّى عَلَيْهِ. وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ٱلَّذِي نُورُهُ مِنْ نورِ ٱلأَنْوَارِ. وَأَشْرَقَ بشُعَاع سِرِّهِ ٱلأَسْرَارُ. ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَهْل بَيْتِهِ ٱلأَبْرَارِ أَجْمَعِينَ. ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِهِ بَحْرِ

أَنْوَارِكَ. وَمَعْدِنِ أَسْرَارِكَ. وَلِسَانِ حُجَّتِكَ. وَعَرُوس مَمْلَكَتِكَ. وَإِمَام حَضْرَتِكَ. وَخَاتِم أَنْبِيَائِكَ. صَلَاةً تَدُومُ بِدَوَامِكَ. وَتَبْقَى بِبَقَائِكَ. صَلَاةً تُرْضِيكَ وَتُرْضِيهِ. وَتَرْضَى بِهَا عَنَّا يَا أَرْحَمَ ٱلرَّاحِمِينَ. ٱللَّهُمَّ رَبَّ ٱلْحِلِّ وَٱلْحَرَامِ. وَرَبَّ ٱلْمَشْعَرِ ٱلْحَرَامِ. وَرَبُّ ٱلْبَيْتِ ٱلْحَرَامِ. وَرَبُّ ٱلرُّكُن وَٱلْمَقَامِ. أَبْلِغْ لِسَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مِنَّا ٱلسَّلَامَ. ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ ٱلأَوَّلِينَ وَٱلآخِرِينَ. ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ فِي كُلِّ وَقْتٍ وَحِين. ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ فِي ٱلْمَلإ ٱلأَعْلَى إِلَى يَوْمِ ٱلدِّينِ. ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ حَتَّى تَرِثَ ٱلأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَأَنْتَ خَيْرُ ٱلْوَارِثِينَ. ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ ٱلنَّبِيِّ ٱلْأُمِّيِّ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ. إِنَّكَ حَمِيدٌ مجِيدٌ. وَبَارِكُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ٱلنَّبِيِّ ٱلْأَمِّيِّ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ. إِنَّكَ حَمِيدٌ مجِيدٌ. ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا أَحَاطَ بِهِ عِلْمُكَ. وَجَرَى بِهِ قَلَمُكَ. وَسَبَقَتْ بِهِ مَشِيئَتُكَ. وَصَلَّتْ عَلَيْهِ مَلَائِكَتُكَ. صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِكَ. بَاقِيَةً بِنَضْلِكَ وَإِحْسَانِكَ. إِلَى أَبَدِ ٱلأَبَدِ. أَبَداً لا نِهَايَةَ لأَبَدِيَّتِهِ. وَلَا فَنَاءَ لِدَيْمُومِيَّتِهِ. ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا أَحَاطَ بِهِ عِلْمُكَ. وَأَحْصَاهُ كِتَابُكَ. وَشَهِدَتْ بِهِ مَلَائِكَتُكَ. وَٱرْضَ عَنْ أَصْحَابِهِ. وَٱرْحَمْ أَشَتَهُ. إِنَّكَ حَدِيلًا

مَجيدٌ. ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى جَمِيعِ أَصْحَابِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ. ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى عَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ. وَبَارِكِ ٱللَّهُمَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ فِي ٱلْعَالَمِينَ. إِنَّكَ حَمِيدٌ مجِيدٌ. ٱللَّهُمَّ بخُشُوع ٱلْقُلُوبِ عِندَ ٱلسُّجُودِ. لَكَ يَا سَيِّدِي بِغَيْر جُحُودٍ. وَبِكَ يَا ٱللَّهُ يَا جَلِيلُ فَلَا شَيْءَ يُدَانِيكَ فِي غَلِيظِ ٱلْعُهُودِ. وَبكُرْسِيِّكَ ٱلْمُكَلَّل بٱلنُّور إلَى عَرْشِكَ ٱلْعَظِيمِ ٱلْمَجِيدِ. وَبِمَا كَانَ تَحْتَ عَرْشِكَ حَقّاً. قَبْلَ أَنْ تَخْلُقَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَصَوْتَ ٱلرُّعُودِ. ذَاكَ إِذْ كُنْتَ مِثْلَ مَا لَمْ تَزَلْ قَطَّ إِلَّها عُرِفْتَ بِٱلتَّوْحِيدِ. فَاجْعَلْنَا مِنَ ٱلْمُحِبِّينَ. ٱلْمَحْبُوبِينَ. ٱلْمُقَرَّبِينَ. ٱلْعَاشِقِينَ لَكَ يَا أَللَّهُ يَا وَدود. ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا أَحَاطَ بِهِ عِلْمُكَ. ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا أَحْصَاهُ كِتَابُكَ. ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ عَدَدَ مَا نَفَذَتْ بِهِ قُدْرَتُكَ. ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا خَصَّصَتْهُ إِرَادَتُكَ. ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا تَوَجَّهَ إِلَيْهِ أَمْرُكَ وَنَهْيُكَ. ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا وَسِعَهُ سَمْعُكَ. ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا أَحَاطَ بِهِ بَصَرُكَ. ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا

مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا ذَكَرَهُ ٱلذَّاكِرُونَ. ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا غَفَلَ عَنْ ذِكْرِهِ ٱلْغَافِلُونَ. ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ قَطْرِ ٱلأَمْطَارِ. ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ أَوْرَاقِ ٱلأَشْجَارِ. ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ دَوَابِّ ٱلْقِفَارِ. ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ دَوَابِّ ٱلْبِحَارِ. ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مِيَاهِ ٱلْبحَارِ. ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا أَظْلَمَ عَلَيْهِ ٱللَّيْلُ وَأَضَاءَ عَلَيْهِ ٱلنَّهَارُ. ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ بِٱلْغُدُوِّ وَٱلْأَصَالِ. ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ عَدَدَ ٱلرِّمَالِ. ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ ٱلنِّسَاءِ وَٱلرِّجَالِ. ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ رضَاءَ نَفْسِكَ. ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مِدَادَ كَلِمَاتِكَ. ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مِلْءَ سَمَاوَاتِكَ وَأَرْضِكَ. ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ زِنَةَ عَرْشِكَ. ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَخْلُوقَاتِكَ. ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ أَفْضَلَ صَلَوَاتِكَ. ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى نَبِيِّ ٱلرَّحْمَةِ. ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى شَفِيعِ ٱلْأُمَّةِ. ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى كَاشِفِ ٱلْغُمَّةِ. ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُجْلِيَ ٱلظُّلْمَةِ. ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُولِي ٱلنِّعْمَةِ. ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُوتِي ٱلرَّحْمَةِ. ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى صَاحِب ٱلْحَوْض ٱلْمَوْرُودِ. ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى صَاحِبِ ٱلْمَقَامِ ٱلْمَحْمُودِ. ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

صَاحِب ٱللِّوَاءِ ٱلْمَعْقُودِ. ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى صَاحِب ٱلْمَكَانِ ٱلمَشْهُودِ. ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى ٱلْمَوْصُوفِ بِٱلْكَرَمِ وَٱلجُودِ. ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مَنْ هُوَ فِي ٱلسَّمَاءِ سيِّدنا مَحْمُودٌ وفِي ٱلأَرْضِ سَيِّدُنَا مُحَمَّدٌ. ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى صَاحِب ٱلشَّامَةِ. ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى صَاحِب ٱلْعَلَامَةِ. ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى ٱلْمَوْصُوفِ بِٱلْكَرَامَةِ. ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى ٱلْمَخْصُوصِ بِٱلزَّعَامَةِ. ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مَنْ كَانَتْ تُظِلُهُ ٱلْغَمَامَةُ. ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مَنْ كَانَ يَرَى مِنْ خَلْفِهِ كَمَا يَرَى مِنْ أَمَامِهِ. ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى ٱلشَّفِيعِ ٱلْمُشَفَّعِ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ. ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى صَاحِبِ ٱلضَّرَاعَةِ. ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى صَاحِبِ ٱلشَّفَاعَةِ. ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى صَاحِب ٱلْوَسِيلَةِ. ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى صَاحِب ٱلْفَضِيلَةِ. ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى صَاحِبِ ٱلدَّرَجَةِ ٱلرَّفِيعَةِ. ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى صَاحِب ٱلْهِرَاوَةِ. ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى صَاحِب النَّعلين ٱللَّهُمَّ صَلِّ على صاحب ٱلحُجَّةِ. ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى صَاحِب ٱلْبُرْهَانِ. ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى صَاحِبِ ٱلسُّلْطَانِ. ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى صَاحِبِ ٱلتَّاجِ. ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى صَاحِبِ ٱلْمِعْرَاجِ. ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى صَاحِبِ ٱلْقَضِيبِ. ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى رَاكِبُ ٱلنَّجِيبِ. ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى رَاكِبِ ٱلْبُرَاقِ. ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُخْتَرقِ ٱلسَّبْعِ ٱلطِّبَاقِ. ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى ٱلشَّفِيعِ فِي جَمِيعِ ٱلْأَنَامِ. ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مَنْ سَبَّحَ فِي كَفِّهِ ٱلطَّعَامُ. ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مَنْ بَكَى إِلَيْهِ ٱلْجِذْعُ وَحَنَّ لِفِرَاقِهِ. ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مَنْ تَوَسَّلَ بِهِ طَيْرُ ٱلْفَلَاةِ. ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مَنْ سَبَّحَتْ

فِي كَفِّهِ ٱلْحَصَاةُ. ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مَنْ تَشَفَّعَ إِلَيْهِ ٱلظَّبْيُ بِأَفْصَح كَلَام. ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مَنْ كَلَّمَهُ ٱلضَّبُّ فِي مَجْلِسِهِ مَعَ أَصْحَابِهِ ٱلأَعْلَامِ. ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى ٱلْبَشِيرِ ٱلنَّذِيرِ. ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى ٱلسِّرَاجِ ٱلْمُنِيرِ. ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مَنْ شَكَا إِلَيْهِ ٱلْبَعِيرُ. ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مَنْ تَفَجَّرَ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ ٱلْمَاءُ ٱلنَّمِيرُ. **ٱللَّهُمَّ** صَلِّ عَلَى ٱلطَّاهِر ٱلْمُطَهَّرِ. ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى نُورِ ٱلأَنْوَارِ. ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مَن انْشَقَّ لَهُ ٱلْقَمَرُ. ٱللَّهُمَّ صَلِّ على ٱلطَّيِّبِ ٱلْمُطَيَّبِ. ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى ٱلرَّسُولِ ٱلْمُقَرَّبِ. ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى ٱلْفَجْرِ ٱلسَّاطِعِ. ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى ٱلنَّجْمِ ٱلثَّاقِبِ. ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى ٱلْعُرْوَةِ ٱلْوُثْقَى. ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى نَذِير أَهْل ٱلأَرْضِ. ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى ٱلشَّفِيع يَوْمَ ٱلْعَرْضِ. ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى ٱلسَّاقِي للِنَّاسِ مِنَ ٱلْحَوْضِ. ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى صَاحِب لِوَاءِ ٱلْحَمْدِ. ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى ٱلْمُشَمِّر عَنْ سَاعِدِ ٱلْجدِّ. ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى ٱلْمُسْتَعْمِل فِي مَرْضَاتِكَ غَايَةَ ٱلْجُهْدِ. ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى ٱلنَّبِيِّ ٱلْخَاتِمِ. ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى ٱلرَّسُولِ ٱلْخَاتِمِ. ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى ٱلْمُصْطَفَى ٱلْقَائِم. ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى رَسُولِكَ أَبِي ٱلْقَاسِم. ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى صَاحِب ٱلآيَاتِ. ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى صَاحِب ٱلدَّلَالَاتِ. ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى صَاحِب الإشارَاتِ. ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى صَاحِب ٱلْكَرَامَاتِ. ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى صَاحِب ٱلْعَلَامَاتِ. ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى صَاحِبِ ٱلْبَيِّنَاتِ. ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى صَاحِبِ ٱلْمُعْجِزَاتِ. ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى صَاحِبِ ٱلْخَوَارِقِ ٱلْعَادَاتِ. ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مَنْ

سَلَّمَتْ عَلَيْهِ ٱلْأَحْجَارُ. ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مَنْ سَجَدَتْ بَيْنَ يَدَيْهِ ٱلأَشْجَارُ. ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مَنْ تَفَتَّقَتْ مِنْ نورهِ ٱلأَزْهَارُ. ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مَنْ طَابَتْ بِبَرَكَتِهِ ٱلثِّمَارُ. ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مَنْ اخْضَرَّتْ مِنْ بَقِيَّةِ وُضُوئِهِ ٱلأَشْجَارُ. ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مَنْ فَاضَتْ مِنْ نورِهِ جَمِيعُ ٱلأَنْوَارُ. ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مَنْ بِٱلصَّلَاةِ عَلَيْهِ تُحَطَّ ٱلأَوْزَارُ. ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مَنْ بٱلصَّلَاةِ عَلَيْهِ تُنَالُ مَنَازِلُ ٱلأَبْرَارِ. ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مَنْ بِٱلصَّلَاةِ عَلَيْهِ يُرْحَمُ ٱلْكِبَارُ وَٱلصِّغَارُ. ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مَنْ بِٱلصَّلَاةِ عَلَيْهِ نَتَنَعَّمُ فِي هَذِهِ ٱلدَّارِ وَفِي تِلْكَ ٱلدَّارِ. ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مَنْ بِٱلصَّلَاةِ عَلَيْهِ تُنَالُ رَحْمَةُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْغَفَّارِ. ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى ٱلْمَنْصُورِ ٱلْمُؤَيَّدِ. ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى ٱلْمُخْتَارِ ٱلْمُمَجَّدِ. ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ. ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مَنْ كَانَ إِذَا مَشَى فِي ٱلْبَرِّ ٱلْأَقْفَر تَعَلَّقَتِ ٱلْوُحُوشُ بِأَذْيَالِهِ. ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ وَعَلَى ءَالِهِ وَصَحْبِ وَسَلِّمْ تَسْلِيماً. وَٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ.

### ابتداء الربع الثاني

الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى حِلْمِهِ بَعْدَ عِلْمِهِ. وَعَلَى عَفْوهِ بَعْدَ قُدْرَتِهِ. اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْفَقْرِ إِلَّا إِلَيْكَ. وَمِنَ اللَّلُ إِلَّا لِكَ. وَمِنَ اللَّلُ إِلَّا لَكَ. وَمِنَ اللَّكَ إِلَّا لِلَّهُمَّ إِلَّا مِنْكَ. وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَقُولَ زُوراً. أَوْ أَغْشَى فُجُوراً. أَوْ أَغْشَى فُجُوراً. أَوْ أَغْشَى فُجُوراً. أَوْ أَكُونَ بِكَ مَعْرُوراً. وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَمَاتَةِ الْأَعْدَاءِ. وَعُضَالِ أَوْ أَكُونَ بِكَ مَعْرُوراً. وَزُوالِ النِّعْمَةِ. وَفُجَاءةِ النَّقْمَةِ. اللَّهُمَّ صَلَّ اللَّهُمَّ صَلَّ اللَّهُمَّ صَلَّ اللَّهُمَّ صَلَّ

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَسَلِّمْ عَلَيْهِ. وَاجْزِهِ عَنَا مَا هُوَ أَهْلُهُ حَبِيبُكَ. (ثلاثاً) ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ وَسَلِّمْ عَلَيْهِ. وَاجْزِهِ عَنَا مَا هُوَ أَهْلُهُ خَلِيلُكَ. (ثلاثاً) ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ وَرَحِمْتَ وَبَارَكْتَ عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيم وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ فِي ٱلْعَالَمِينَ. إِنَّكَ حَمِيدٌ مجِيدٌ. عَدَدَ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ فِي ٱلْعَالَمِينَ. إِنَّكَ حَمِيدٌ مجِيدٌ. عَدَدَ خَلْقِكَ وَرِضَاءَ نَفْسِكَ. وَزِنَةَ عَرْشِكَ وَمِدَادَ كَلِمَاتِكَ. ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَن صَلَّى عَلَيْهِ. ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَد مَن صَلَّى عَلَيْهِ. ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَد مَن صَلَّى عَلَيْهِ. ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَد مَن طَلَى عَلَيْهِ. ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَد مَن لَمْ يَعَلَى عَلَيْهِ. ٱللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَد مَن طَلَى عَلَيْهِ. ٱللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا هُو أَهْلُهُ. ٱللَّهُمَّ صَلً عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا هُو أَهْلُهُ. ٱللَّهُمَّ صَلً عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا هُو أَهْلُهُ. ٱللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا هُو أَهْلُهُ. ٱللَّهُمَ صَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا هُو أَهْلُهُ. ٱللَّهُمَ عَلَى سَيْدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا هُو أَهْلُهُ. أَلْهُو مَلَى مَلَ عَلَى سَيْدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا هُو أَهُو أَهُلُهُ أَلَاهُ مَا يُعْ عَلَى عَلَيْهِ فَلَاهُ مُعَلَى سَلَاعِلَى سَيْدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا هُو أَهُو أَهُو أَهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلُهُ أَلَاهُ أَلْهُ أَلُهُ أَلْهُ أَلُهُ أَلْهُ أَلُهُ أَلُهُ أَلَاهُ أَلَاهُ مَا أَلُولُهُ أَلَاهُ أَلْهُ أَلَاهُ أَلْهُ أَلُهُ أ

# الحزب الثالث في يوم الأربعاء

ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى رُوح سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ فِي ٱلأَرْوَاحِ. وَعَلَى جَسَدِهِ فِي ٱلْأَجْسَادِ. وَعَلَى قَبْرِهِ فِي ٱلْقُبُورِ. وَعَلَى ءَالِهِ وَصَحْبهِ وَسَلِّمْ. ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كُلَّمَا ذَكَرَهُ ٱلذَّاكِرُونَ. ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كُلَّمَا غَفَلَ عَنْ ذِكْرِهِ ٱلْغَافِلُونَ. ٱللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ٱلنَّبِي ٱلأُمِّي وَأَزْوَاجِهِ أُمَّهَاتِ ٱلْمُؤمِنِينَ. وَذُرِّيَّتِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ. صَلَاةً وَسَلَاماً لا يُحْصَى عَدَدُهُمَا. وَلَا يَنْقَطِعُ مَدَدُهُمَا. ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا أَحَاطَ بِهِ عِلْمُكَ. وَأَحْصَاهُ كِتَابُكَ. صَلَاةً تَكُونُ لَهُ رضَاءً وَلِحَقِّهِ أَدَاءً. وَأَعْطِهِ ٱلْوَسِيلَةَ وَٱلْفَضِيلَةَ. وَٱلدَّرَجَةَ ٱلرَّفِيعَةَ. وَابْعَثْهُ ٱللَّهُمَّ ٱلْمَقَامَ ٱلْمَحْمُودَ ٱلَّذِي وَعَدْتَهُ. وَاجْزِهِ عَنَّا مَا هُوَ أَهْلُهُ. وَعَلَى جَمِيع إِخْوَانِهِ مِنَ ٱلنَّبِيِّئِينَ وَٱلصِّدِّيقِينَ وَٱلشُّهَدَاءِ وَٱلصَّالِحِينَ. ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَأَنْزِلْهُ ٱلْمُنْزَلَ ٱلْمُقَرَّبَ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ. ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ. ٱللَّهُمَّ تَوِّجُهُ بِتَاجِ ٱلْعِزِّ وَٱلرِّضَا وَٱلْكَرَامَةِ. ٱللَّهِمَّ أَعْطِ لِسَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَفْضَلَ مَا سَأَلَكَ لِنَفْسِهِ. وَأَعْطِ لِسَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَفْضَلَ مَا سَأَلَكَ لَهُ أَحَدٌ مِنْ خَلْقِكَ. وَأَعْطِ لِسَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

ٱلسِّيِّئَاتِ. وَتَرْفَعُنَا بِهَا أَعْلَى ٱلدَّرَجَاتِ. وَتُبَلِّغُنَا بِهَا أَقْصَى ٱلْغَايَاتِ مِنْ جَمِيعِ ٱلْخَيْرَاتِ. فِي ٱلْحَيَاةِ وَبَعْدَ ٱلْمَمَاتِ. ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ صَلَاةَ ٱلرِّضَى. وَارْضَ عَنْ أَصْحَابِهِ رضَاءَ ٱلرِّضَا. ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ ٱلسَّابِق لِلْخَلْقِ نُورُهُ. وَرَحْمَةِ لِلْعَالَمِينَ ظُهُورُهُ. عَدَدَ مَنْ مَضَى مِنْ خَلْقِكَ وَمَنْ بَقِيَ. وَمَنْ سَعِدَ مِنْهُمْ وَمَنْ شَقِيَ. صَلَاةً تَسْتَغْرِقُ ٱلْعَدِّ. وَتُحِيطُ بِٱلْحَدِّ. صَلَاةً لا غَايَةَ لَهَا وَلَا مُنْتَهَى وَلَا انْقضَاءَ. صَلَاةً دَائِمَةً بِدُوَامِكَ. وَعَلَى ءَالِهِ وَصَحْبهِ. وَسَلِّمْ تَسْلِيماً مِثْلَ ذَلِكَ. ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ ٱلَّذِي مَلاَّتَ قَلْبَهُ مِنْ جَلَالِكَ. وَعَيْنَهُ مِنْ جَمَالِكَ. فَأَصْبَحَ فَرحاً مُؤَيَّداً مَنْصُوراً. وَعَلَى ءَالِهِ وَصَحْبهِ وَسَلَّمْ تَسْلِيماً وَٱلْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى ذَلِكَ. ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ أَوْرَاقِ ٱلزَّيْتُونِ وَجَمِيعِ ٱلثِّمَارِ. ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ عَدَدَ مَا كَانَ وَيَكُونُ. وَعَدَدَ مَا أَظْلَمَ عَلَيْهِ ٱللَّيْلُ وَأَضَاءَ عَلَيْهِ ٱلنَّهَارُ. ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ. عَدَدَ أَنْفَاسِ أُمَّتِهِ. ٱللَّهُمَّ ببَرَكَةِ ٱلصَّلَاةِ عَلَيْهِ. اجْعَلْنَا بٱلصَّلَاةِ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْفَائِزِينَ. وَعَلَى حَوْضِهِ مِنَ ٱلْوَاردِينَ ٱلشَّاربينَ. وَبسُنَّتِهِ وَطَاعَتِهِ مِنَ ٱلْعَامِلِينَ. وَلَا تَحُلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ يَا رَبَّ ٱلْعَالَمِينَ. وَاغْفِرْ لَنَا وَلِوَالِدِينَا وَلِجَمِيعِ ٱلْمُسْلِمِينَ. وَٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ.

#### ابتداء الثلث الثاني

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَكْرَم خَلْقِكَ. وَسِرَاجِ أَفُقِكَ. وَأَفْضَل قَائِم بِحَقِّكَ. ٱلْمَبْعُوثِ بِتَيْسِيرِكً وَرِفْقِكَ. صَلَاةً يَتَوَالَى تِكْرَارُهَا. وَتَلُوحُ عَلَى ٱلأَكْوَانِ أَنْوَارُهَا. ٱللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَفْضَل مَمْدُوح بِقَوْلِكَ. وَأَشْرَفِ دَاع لِلاِعْتِصَام بِحَبْلِكَ. وَخَاتِم أَنْبِيَائِكَ وَرُسُّلِكَ. صَلَاةً تُبَلِّغُنَا فِيَّ ٱلدَّارَيْن عَمِيمَ فَضْلِكَ. وَكَرَامَةِ رِضْوَانِكَ وَوَصْلِكَ. ٱللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلُّمْ وَبَارِكُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَكْرَم ٱلْكُرَمَاءِ مِنْ عِبَادِكَ. وَأَشْرَفِ ٱلْمُنَادِينَ لِطُرُقِ رَشَادِكَ. وَسِراجَ أَقْطَارِكَ وَبِلَادِكَ. صَلَاةً لَا تَفْنَى وَلَا تَبِيدُ. تُبَلِّغُنَا بِهَا كَرَامَةً ٱلْمَزيدِ. ٱللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ ٱلْرَّفِيعِ مَقَامُهُ. ٱلْوَاجِبِ تَعْظِيمُهُ وَاحْتِرَامُهُ. صَلَاةً لَا تَنْقَطِعُ أَبَداً. وَلَا تَفْنَى سَرْمَداً. وَلَا تَنْحَصِرُ عَدَداً. ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ وَعلَى ءَالِ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ فِي ٱلْعَالَمِينَ. إنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ. وَصَلِّ ٱللَّهُمَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

كُلَّمَا ذَكَرَهُ ٱلْذَّاكِرُون. وَغَفَلَ عَنْ ذِكْرِهِ ٱلْغَافِلُونَ. ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ. وَٱرْحَمْ سَيِّدَنَا مُحَمَّداً وَءَالَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ. وَبَارِكُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ. كَمَا صَلَّيْتَ وَرَحِمْتَ وَبَارَكْتَ عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ. إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ. ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ٱلنَّبِيِّ ٱلأُمِّيِّ ٱلْطَّاهِرِ ٱلْمُطَهَّرِ وَعَلَى ءَالِهِ وَسَلِّمْ. ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مَنْ خَتَمْتَ بِهِ ٱلْرِّسَالَةَ. وَأَيَّدْتَهُ بِٱلْنَصْرِ وَٱلْكَوْثَرِ وَٱلْشَّفَاعَةِ. ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ نَبِيِّ ٱلْحُكْمِ وَٱلْحِكْمَةِ ٱلْسِّراجِ ٱلْوَهَّاجِ. المَخْصُوصِ بِٱلْخُلُقِ ٱلْعَظِيمِ وَخَتْمَ ٱلْرُسُلِ ذِي ٱلْمِعْرَاجِ. وَعَلَى ءَالِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَتْبَاعِهِ ٱلْسَّالِكِينَ عَلَى مَنْهَجِهِ ٱلْقَوِيم . فَأَعْظِم ٱللَّهُمَّ بِهِ مِنْهَاجَ نُجُوم ٱلإسْلَام . وَمَصَابِيح ٱلْظَّلَامَ. ٱلْمُهْتَدَى بِهِمْ فِي ظُلْمَةِ لَيْلِ ٱلْشَّكِّ ٱلْدَّاجِ. صَلَاةً دائِمَةً مسْتَمِرَّةً. مَا تَلَاطَمَتْ فِي ٱلأَبْحُرِ ٱلأَمْوَاجُ. وَطَافَ بِٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيق مِنْ كُلِّ فَجِّ عَمِيقِ ٱلْحُجَّاجُ. وَأَفْضَلُ ٱلْصَّلَاةِ وَٱلْتَسْلِيمِ، عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِهِ ٱلْكَرِيمِ. وَصَفْوَتِهِ مِنَ ٱلْعِبَادِ. وَشَفِيع ٱلْخَلَائِقِ فِي ٱلْمِيعَادِ. صَاحِبَ ٱلْمَقَامِ ٱلْمَحْمُودِ. وَٱلْحَوْضَ ٱلْمَوْرُودِ. ٱلْنَاهِض بِأَعْبَاءِ ٱلْرِّسَالَةِ وَٱلْتَبْلِيغِ ٱلْأَعَمِّ. وَٱلْمَخْصُوص بِشَرَفِ ٱلْسِّعَايَةِ فِي ٱلْصَّلَاحِ ٱلأَعْظَمِ. صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى ءَالِهِ صَلَاةً دَائِمَةً مُسْتَمِرَّةَ ٱلْدَّوَامَ. عَلَى مَرِّ ٱللَّيَالِي وَٱلأَيَّام. فَهُوَ سَيِّدُ ٱلأُوَّلِينَ وَٱلآخِرِينَ. وَأَفْضَلُ ٱلأَوَّلِينَ وَٱلآخِرِينَ. عَلَيْهِ أَفْضَلُ

صَلَاةِ ٱلْمُصَلِّينَ. وَأَزْكَى سَلَامِ ٱلْمُسَلِّمِينَ. وَأَطْيَبُ ذِكْرِ ٱلْذَّاكِرِينَ. وَأَفْضَلُ صَلَوَاتِ ٱللَّهِ وَأَحْسَنُ صَلَوَاتِ ٱللَّهِ. وَأَجَلُّ صَلَوَاتِ ٱلْلَّهِ وَأَجْمَلُ صَلَوَاتِ ٱللَّهِ. وأَكْمَلُ صَلَوَاتِ ٱللَّهِ وَأَسْبَغُ صَلَواتِ ٱللَّهِ. وَأَتَمُّ صَلَوَاتِ ٱللَّهِ وَأَظْهَرُ صَلَوَاتِ ٱللَّهِ. وَأَعْظَمُ صَلَوَاتِ ٱللَّهِ وَأَذْكَى صَلَوَاتِ ٱللَّهِ. وَأَطْيَبُ صَلَوَاتِ ٱللَّهِ وَأَبْرَكُ صَلَوَاتِ ٱللَّهِ. وَأَزْكَى صَلَوَاتِ ٱللَّهِ وَأَنْمَى صَلَوَاتِ ٱللَّهِ. وَأَوْفى صَلَوَاتِ ٱللَّهِ وَأَسْنَى صَلَوَاتِ ٱللَّهِ. وَأَعْلَى صَلَوَاتِ ٱللَّهِ وَأَكْثَرُ صَلَوَاتِ ٱللَّهِ. وَأَجْمَعُ صَلَوَاتِ ٱللَّهِ وَأَعَمُّ صَلَوَاتِ ٱللَّهِ. وَأَدْوَمُ صَلَوَاتِ ٱللَّهِ وَأَبْقَى صَلَوَاتِ ٱللَّهِ. وَأَعَزُّ صَلَوَاتِ ٱللَّهِ وَأَرْفَعُ صَلَوَاتِ ٱللَّهِ. وَأَعْظَمُ صَلَوَاتِ ٱللَّهِ عَلَى أَفْضَل خَلْق ٱللَّهِ. وَأَحْسَن خَلْق ٱللَّهِ وَأَجَلِّ خَلْق ٱللَّهِ. وَأَكْرَم خَلْق ٱللَّهِ وَأَجْمَل خَلْقِ ٱللَّهِ. وَأَكْمَل خَلْقِ ٱللَّهِ وَأَتَمِّ خَلْقِ ٱللَّهِ. وَأَعْظَم خَلْقِ ٱللَّهِ عِنْدَ ٱللَّهِ. رَسُولِ ٱللَّهِ وَنَبِيِّ ٱللَّهِ. وَحَبِيبِ ٱللَّهِ وَصَفِيِّ ٱللَّهِ. وَنَجِيِّ ٱللَّهِ وَخَلِيلِ ٱللَّهِ. وَوَلِيِّ ٱللَّهِ وَأُمِينِ ٱللَّهِ. وَخِيرَةِ ٱللَّهِ مِنْ خَلْقِ ٱللَّهِ. وَنُخْبَةِ ٱللَّهِ مِنْ بَرِيَّةِ ٱللَّهِ. وَصَفْوَةِ ٱللَّهِ مِنْ أَنْبِيَاءِ اللَّهِ. وَعُرْوَةِ ٱللَّهِ. وَعِصْمَةِ ٱللَّهِ. وَنِعْمَةِ ٱللَّهِ. وَمِفْتَاحِ رَحْمَةِ ٱللَّهِ. ٱلْمُخْتَارِ مِنْ رُسُلِ ٱللَّهِ. ٱلْمُنْتَخَبِ مِنْ خَلْقُ ٱللَّهِ. ٱلْفَائِز بِٱلْمَطْلَبِ. فِي ٱلْمَرْهَبِ وَٱلْمَرْغَبِ. ٱلْمُخْلِصِ فِيمَا وُهِبَ. أَكْرَم مَبْعُوثٍ. أَصْدَقِ قَائِل. أَنْجَح شَافِع. أَفْضَلِ مُشَفَّع. الأَمِينِ فِيماً اسْتُودِعَ. ٱلْصَّادِقِ فِيمَا بَلَّغَ. ٱلْصَّادِع بِأَمْرِ رَبِّهِ. ٱلْمُضْطَلِع بِمَا حُمِّلَ.

أَقْرَب رُسُل ٱللَّهِ إِلَى ٱللَّهِ وَسِيلَةً. وَأَعْظَمِهمْ غَداً عِنْدَ ٱللَّهِ مَنْزِلَةً وَفَضِيلَةً . وَأَكْرَم أَنْبِيَاءِ ٱللَّهِ ٱلْكِرَامِ ٱلْصَّفْوَةِ عَلَى ٱللَّهِ . وَأَحَبِّهِمُ إِلَى ٱللَّهِ. وَأَقْرَبِهِمْ زُلْفَى لَدَى ٱللَّهِ. وَأَكْرَم ٱلْخَلْقِ عَلَى ٱللَّهِ. وَأَخْطَاهُمْ وَأَرْضَاهُمْ لَدَى ٱللَّهِ. وَأَعْلَى ٱلنَّاسَ قَدْراً. وَأَعْظَمِهِمْ مَحَلاً. وَأَكْمَلِهِمْ مَحَاسِناً وَفَضْلاً. وَأَفْضَل ٱلأَنْبِيَاءِ دَرَجَةً. وَأَكْمَلِهِمْ شَرِيعَةً. وَأَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ نِصَاباً. وَأَبْيَنِهِمْ بَيَاناً وَخِطَاباً. وَأَفْضَلِهمْ مَوْلِداً وَمُهَاجَراً وَعِتْرَةً وَأَصْحَاباً. وَأَكْرَم ٱلْنَّاسِ أَرُومَةً. وَأَشْرَفِهمْ جُرْثُومَةً. وَخَيْرِهِمْ نَفْساً. وَأَطْهَرِهِمْ قَلْباً. وَأَصْدَقِهِمْ قَوْلاً. وَأَزْكَاهُمْ فِعْلاً. وَأَثْبَتِهِمُ أَصْلاً. وَأَوْفَاهُمْ عَهْداً. وَأَمْكَنِهِمْ مَجْداً. وَأَكْرَمِهِمْ طَبْعاً. وَأَحْسَنِهِمْ صُنْعاً. وَأَطْيَبِهِمْ فَرْعاً. وَأَكْثَرِهِمْ طَاعَةً وَسَمْعاً. وَأَعْلَاهُمْ مَقَاماً. وَأَحْلَاهُمْ كَلَاماً. وَأَزْكَاهُمْ سَلَاماً. وَأَجَلُّهمْ قَدْراً. وَأَعْظَمِهمْ فَخْراً. وَأَسْنَاهُمْ فَخْراً. وَأَرْفَعِهِمْ فِي ٱلْمَلإِ ٱلأَعْلَى ذِكْراً. وَأَوْفَاهُمْ عَهْداً. وَأَصْدَقِهِمْ وَعْداً. وَأَكْثَرهِمْ شُكْراً. وَأَعْلَاهُمُ أَمْراً. وَأَجْمَلِهِمْ صَبْراً. وَأَحْسَنِهِمْ خَيْراً. وَأَقْرَبِهِمْ يُسْراً. وَأَبْعَدِهِمْ مَكَاناً. وَأَعْظَمِهِمْ شَاناً وَأَثْبَتِهِمْ بُرْهَاناً. وَأَرْجَحِهِمْ مِيزَاناً. وَأُوَّلِهِمُ إِيمَاناً. وَأُوْضَحِهِمْ بَيَاناً. وَأَفْصَحِهمْ لِسَاناً. وَأَظْهَرهِمْ سُلْطَاناً.

# الحزب الرابع في يـوم الخميس

ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ ٱلْنَّبِي ٱلأُمِّي وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ. ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ صَلَاةً تَكُونُ لَكَ رضَاءً وَلَهُ جَزَاءً. وَلِحَقِّهِ أَدَاءً. وَأَعْطِهِ ٱلْوَسِيلَةَ وَٱلْفَضِيلَةَ. وَٱلْمَقَامَ ٱلْمَحْمُودَ ٱلَّذِي وَعَدْتَهُ. وَاجْزهِ عَنَّا مَا هُوَ أَهْلُهُ. وَاجْزِهِ أَفْضَلَ مَا جَازَيْتَ نِبيًّا عَنْ قَوْمِهِ. وَرَسُولاً عَنْ أُمَّتِهِ. وَصَلِّ عَلَى جَمِيع إِخْوَانِهِ مِنَ ٱلنَّبِيئِينَ وَٱلْصَّالِحِينَ. يَا أَرْحَمَ ٱلْرَّاحِمِينَ. ٱللَّهُمَّ أَجْعَلْ فَضَائِلَ صَلَوَاتِكَ. وَشَرَائِفَ زَكَوَاتِكَ. وَنَوَامِيَ بَرَكَاتِكَ. وَعَوَاطِفَ رَأْفَتِكَ. وَرَحْمَتِكَ وَتَحِيَّتِكَ . وَفَضَائِلَ آلائِكَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ ٱلْمُرْسَلِينَ . وَرَسُولِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ. قَائِدِ ٱلْخَيْرِ. وَفَاتِحِ ٱلْبرِّ. وَنَبِيِّ ٱلْرَّحْمَةِ. وَسَيِّدِ ٱلْأُمَّةِ. ٱللَّهُمَّ اَبْعَثْهُ مَقَاماً مَحْمُوداً تُزْلِفُ بهِ قُرْبَهُ. وَتُقِرُّ بهِ عَيْنَهُ. يَغْبِطُهُ بِهِ ٱلأُوَّلُونَ وَٱلآخِرُونَ. ٱللَّهُمَّ أَعِطِهِ ٱلْفَضْلَ وَٱلْفَضِيلَةَ. وَٱلْشَرَفَ وَٱلْوَسِيلَةَ. وَالدَّرَجَةَ ٱلْرَّفِيعَةَ. وَٱلْمَنْزِلَةَ ٱلْشَّامِخَةَ. ٱللَّهُمَّ أَعْطِ سَيِّدَنَا مُحَمَّداً ٱلْوَسِيلَةَ. وَبَلِّغْهُ مَأْمُولَهُ. وَاجْعَلْهُ أَوَّلَ شَافِع. وَأَوَّلَ مُشَفَّع. ٱللَّهُمَّ عَظِّم بُرْهَانَهُ. وَثَقِّلْ

مِيزَانَهُ. وَابْلِجْ حُجَّتَهُ. وَارْفَعْ فِي أَهْلَ عِلْيِّينَ دَرَجَتَهُ. وَفِي أَعْلَى ٱلْمُقَرَّبِينَ مَنْزِلَتَهُ. ٱللَّهُمَّ أَحْيِنَا عَلَى سُنَّتِهِ. وَتَوَفَّنَا عَلَى مِلَّتِهِ وَاجْعَلْنَا مِنْ أَهْلِ شَفَاعَتِهِ. وَاحْشُرْنَا فِي زُمْرَتِهِ، وَأَوْرِدْنَا حَوْضَهُ. وَاسْقِنَا مِنْ كَأْسِه. غَيْرَ خَزَايَا وَلَا نَادِمِينَ وَلَا شَاكِّينَ. وَلَا مُبَدِّلِينَ وَلَا مُغَيِّرينَ. وَلَا فَاتِنِينَ وَلَا مَفْتُونِينَ. ءَامِينَ يَا رَبُّ ٱلْعَالَمِينَ. ٱلْلَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَأَعْطِهِ ٱلْوَسِيلَةَ وَٱلْفَضِيلَةَ. وَٱلْدَّرَجَةَ ٱلْرَّفِيعَةَ. وَابْعَثْهُ ٱلْمَقَامَ ٱلْمَحْمُودَ ٱلَّذِي وَعَدْتَهُ مَعَ إِخْوَانِهِ ٱلنَّبيئِينَ. صَلَّى ٱللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ نَبِيِّ ٱلَّرِحْمَةِ. وَسَيِّدِ ٱلْأُمَّةِ. وَعَلَى أَبِينَا سَيِّدِنَا ءَادَمَ وَأُمِّنَا سَيِّدَتِنَا حَوَّاءَ. وَمَنْ وَلَدَا مِنَ ٱلنَّبيئِينَ وَٱلْصِّدِّيقِينَ وَٱلْشُّهَدَاءِ وَٱلْصَّالِحِينَ. وَصَلِّ عَلَى مَلَائِكَتِكَ أَجْمَعِينَ. مِنْ أَهْلِ ٱلْسَّماوَاتِ وَٱلأَرَضِينَ. وَعَلَيْنَا مَعَهُمْ يَا أَرْحَمَ ٱلْرَّاحِمِينَ. ٱللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي وَلِوَالِدَيَّ وَارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيراً. وَلِجَمِيع ٱلْمُؤمِنِينَ وَٱلْمُؤمِنَاتِ. وَٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُسْلِمَاتِ. ٱلأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَٱلأَمْوَاتِ. وَتَابِعْ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ فِي ٱلْخَيْرَاتِ. رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ ٱلْرَّاحِمِينَ. وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِٱللَّهِ ٱلْعَلِيِّ ٱلْعَظِيمِ. ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ نورِ ٱلأَنْوَارِ. وَسِرِّ ٱلأَسْرَادِ. وَسَيِّدِ ٱلأَبْرَادِ. وَزَيْن ٱلْمُرْسَلِينَ ٱلأَخْيَارِ. وَأَكْرَم مَنْ أَظْلَمَ عَلَيْهِ ٱللَّيْلُ وَأَشْرَقَ عَلَيْهِ ٱلْنَّهَارُ. وَعَدَدَ مَا نَزَلَ مِنْ أَوَّلِ ٱلْدُّنْيَا إِلَى آخِرهَا مِنْ قَطْرِ ٱلأَمْطَارِ. وَعَدَدَ مَا نَبَتَ مِنْ أَوَّلِ ٱلْدُّنْيَا إِلَى آخِرِهَا مِنَ ٱلْنَّبَاتِ وَٱلأَشْجَارِ.

صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامٍ مُلْكِ ٱللَّهِ ٱلْوَاحِدِ ٱلْقَهَّارِ. ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّاةً تُكْرِمُ بِهَا مَثْوَاهُ. وَتُشَرِّفُ بِهَا عُقْبَاهُ. وَتُبَلِّغُ بِهَا يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ مُنَاهُ وَرضَاهُ. هَذِهِ ٱلْصَّلَاةُ تَعْظِيماً لِحَقِّكَ يَا سَيِّدنَا مُحَمَّدُ (3). ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ حَاءِ ٱلْرَّحْمَةِ. وَمِيمَى ٱلْمُلْكِ. وَدَالِ ٱلْدَّوَامِ. ٱلْسَّيِّدِ ٱلْكَامِلِ. ٱلْفَاتِحِ ٱلْخَاتِمِ. عَدَدَ مَا فِي عِلْمِكَ كَائِنُ أَوْ قَدْ كَانَ. كُلَّمَا ذَكَرَكَ وَذَكَرَهُ ٱلْذَّاكِرُون. وَكُلَّمَا غَفَلَ عَنْ ذِكْرِكَ وَذِكْرِهِ ٱلْغَافِلُونَ. صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِكَ. بَاقِيَةً بِبَقَائِكَ. لَا مُنْتَهَى لَهَا دُونَ عِلْمِكَ. إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (3). ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ ٱلنَّبِيِّ ٱلأَمِّيِّ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ ٱلَّذِي هُوَ أَبْهَى شُمُوس ٱلْهُدَى نُوراً وَأَبْهَرُهَا. وَأَسْيَرُ ٱلأَنْبِيَاءِ فَخْراً وَأَشْهَرُهَا. وَنُورُهُ أَزْهَرُ أَنْوَارِ ٱلأَنْبِيَاءِ وَأَشْرَفُهَا وَأُوْضَحُهَا. وَأَزْكَى ٱلْخَلِيقَةِ أَخْلَاقاً وَأَطْهَرُهَا. وَأَكْرَمُهَا خَلْقاً وَأَعْدَلُهَا. ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ٱلْنَّبِيِّ ٱلأُمِّيِّ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ٱلَّذِي هُوَ أَبْهَى مِنَ ٱلْقَمَرِ ٱلْتَّامِّ. وَأَكْرَمُ مِنَ ٱلْسَّحَابِ ٱلْمُرْسَلَةِ وَٱلْبَحْرِ ٱلْخِضَمِّ. ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ٱلْنَّبِي ٱلْأَمِّي وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ ٱلَّذِي قُرنَتِ ٱلْبَرَكَةُ بِذَاتِهِ وَمُحَيَّاهُ. وَتَعَطَّرَتِ ٱلْعَوَالِمُ بطِيب ذِكْرهِ وَرَيَّاهُ. ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِهِ وَسَلِّمْ. ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ. وَبَارِكُ عَلَى سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ. وارحَمْ سَيِّدَنا مُحَمَّداً وءَالَ سَيِّدِنا مُحَمّدِ. كَمَا صلَّيْتَ وَبَارَكْتَ وَتَرَحَّمْتَ عَلَى

سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ. إِنَّكَ حَمِيدٌ مجيدٌ. ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَنَبيِّكَ وَرَسُولِكَ ٱلنَّبِي ٱلأَمِّي وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ. ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ مِلْءَ ٱلْدُّنْيَا وَمِلْءَ ٱلآخِرَةِ. وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَلْءَ ٱلْدُّنْيَا وَمِلْءَ ٱلآخِرَةِ. وَارْحَمْ سَيِّدَنَا مُحَمَّداً وَءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مِلْءَ ٱلْدُنْيَا وَمِلْءَ ٱلآخِرَةِ. وَاجْز سَيِّدَنَا مُحَمَّداً وَءَالَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مِلْءَ ٱلْدُنْيَا وَمِلْءَ ٱلآخِرَةِ. وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ مِلْءَ ٱلْدُنْيَا وَمِلْءَ ٱلأَخِرَةِ. ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا أَمَرْتَنَا أَنْ تُصَلِّى عَلَيْهِ. وَصَلِّ عَلَيْهِ كَمَا يَنْبَغِي أَنْ يُصَلَّى عَلَيْهِ. ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى نَبِيِّكَ ٱلْمُصْطَفَى. وَرَسُولِكَ ٱلْمُرْتَضَى. وَوَلِيِّكَ ٱلْمُجْتَبَى. وَأَمِينِكَ عَلَى وَحْي ٱلْسَّماءِ. ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَكْرَم الأَسْلَافِ. أَلْقَائِم بِٱلْعَدْلِ وَٱلإِنْصَافِ. ٱلْمَنْعُوتِ فِي سُورَةِ ٱلأَعْرَافِ. ٱلْمُنْتَخَب مِنْ أَصْلَاب ٱلْشِّرَافِ. وَٱلْبُطُونِ ٱلْظِّرَافِ. ٱلْمُصَفَّى مِن مُصَاص عَبْدِ ٱلْمُطَّلِب بْن عَبْدِ مَنَافٍ. ٱلَّذِي هَدَيْتَ بِهِ مِنَ ٱلْخِلَافِ. وَبَيَّنْتَ بِهِ سَبِيلَ ٱلْعَفَافِ. ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَفْضَل مَسْأَلَتِكَ. وَبِأَحَبِّ أَسْمَائِكَ إِلَيْكَ. وَأَكْرَمِهَا عَلَيْكَ، وَبِمَا مَنَنتَ عَلَيْنَا بِسَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ نَبِيِّنَا صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَاسْتَنْقَذْتَنَا بهِ مِنَ ٱلْضَّلَالَةِ. وَأَمَرْتَنَا بِٱلْصَّلَاةِ عَلَيْهِ. وَجَعَلْتَ صَلَاتَنَا عَلَيْهِ دَرَجَةً وَكَفَّارَةً وَلُطْفاً وَمَنّاً مِنْ إِعْطَائِكَ. فَأَدْعُوكَ تَعْظِيماً لأَمْرِكَ. وَاتِّبَاعاً لِوَصِيَّتِكَ. وَمُنتَجِزاً لِمَوْعُودِكَ. لِمَا يَجِبُ لِنَبيِّنَا صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَدَاءِ حَقِّهِ قِبَلَنَا. إذْ ءَامَنَّا بِهِ وَصَدَّقْنَاهُ. وَاتَّبَعْنَا ٱلْنُورَ ٱلَّذِي أَنْزِلَ مَعَهُ. وَقُلْتَ وَقَوْلُكَ ٱلْحَقُّ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَيْكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيُّ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾ وَأَمَر ْتَ ٱلْعِبَادَ بِٱلصَّلَاةِ عَلَى نَبِيِّهِمْ. فَريضَةً افْتَرَضْتَهَا عَلَيْهِمْ وَأَمَرْتَهُمْ بِهَا. فَنَسْأَلُكَ بِجَلَالٍ وَجُهِكَ. وَنُورِ عَظَمَتِكَ. وَبِمَا أَوْجَبْتَ عَلَى نَفْسِكَ لِلْمُحْسِنِينَ. أَنْ تُصَلِّى أَنْتَ وَمَلائِكتُكَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ. وَنَبيُّكَ وَصَفِيِّكَ. وَخِيرَتِكَ مِنْ خَلْقِكَ. أَفْضَلَ مَا صَلَّيْتَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ خَلْقِكَ. إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجيدٌ. ٱللَّهُمَّ ارْفَعْ دَرَجَتَهُ وَأَكْرِم مَقَامَهُ. وَثَقِّلْ مِيزَانَهُ وَأَبْلِجْ حُجَّتَهُ. وَأَظْهِرْ مِلَّتَهُ وَأَجْزِلْ ثَوَابَهُ. وَأَضِىءْ نُورَهُ وَأَدِمْ كَرَامَتَهُ. وَأَلْحِقْ بِهِ مِنْ ذُرِّيَّتِهِ وَأَهْلَ بَيْتِهِ مَا تُقِرُّ بِهِ عَيْنَهُ. وَعَظِّمْهُ فِي ٱلنَّبِيئِينَ ٱلَّذِينَ خَلَوْا قَبْلَهُ. ٱللَّهُمَّ اجْعَلْ سَيِّدَنَا مُحَمَّداً أَكْثَرَ ٱلنَّبيئِينَ تَبَعاً. وَأَكْثَرَهُمُ أُزَرَاءَ. وَأَفْضَلَهُمْ كَرَامَةً وَنُوراً. وَأَعْلَاهُمْ دَرَجَةً. وَأَفْسَحَهُمْ فِي ٱلْجَنَّةِ مَنْزِلاً. ٱللَّهُمَّ اجْعَلْ فِي ٱلْسَّابِقِينَ غَايَتَهُ. وَفِي ٱلْمُنْتَخَبِينَ مَنْزِلَتَهُ. وَفِي ٱلْمُتَرَّبِينَ دَارَهُ. وَفِي ٱلْمُصْطَفِينَ مَنْزِلَهُ. ٱللَّهُمَّ اجْعَلْهُ أَكْرَمَ ٱلأَكْرَمِينَ عِنْدَكَ مَنْزِلاً. وَأَفْضَلَهُمْ ثَوَاباً. وَأَقْرَبَهُمْ مَجْلِساً. وَأَثْبَتَهُمْ مَقَاماً. وَأَصْوَبَهُمْ كَلَاماً. وَأَنْجَحَهُمْ مَسْأَلَةً. وَأَفْضَلَهُمْ لَدَيْكَ نَصِيباً. وَأَعْظَمَهُمْ فِيمَا عِنْدَكَ رَغْبَةً. وَأَنْزِلْهُ فِي غُرُفَاتِ ٱلْفِرْدَوْسِ مِنَ ٱلْدَّرَجَاتِ ٱلْعُلَى ٱلَّتِي لَا دَرَجَةَ فَوْقَهَا. ٱللَّهُمَّ اجْعَلْ سَيِّدَنَا مُحَمَّداً أَصْدَقَ قَائِلٍ. وَأَنْجَعَ سَائِلٍ. وَأَوَّلَ شَافِع. وَأَفْضَلَ مُشَفَّع. وَشَفَعْهُ فِي أُمَّتِهِ بِشَفَاعَةٍ يَغْبِطُهُ بِهَا ٱلأَوَّلُونَ وَٱلآخِرُونَ. مُشَفَّع. وَشَفَعْهُ فِي أَمَّتِهِ بِشَفَاعَةٍ يَغْبِطُهُ بِهَا ٱلأَوَّلُونَ وَٱلآخِرُونَ. وَإِذَا مَيَّزْتَ عِبَادَكَ بِفَصْلِ قَضَائِكَ. فَاجْعَلْ سَيِّدَنَا مُحَمَّداً فِي الْأَصْدَقِينَ قِيلاً. وَٱلأَحْسَنِينَ عَمَلاً. وَفِي ٱلْمَهْدِيِّينَ سَبِيلاً. ٱللَّهُمَّ الْأَصْدَقِينَ قِيلاً. وَالْأَحْسَنِينَ عَمَلاً وَفِي ٱلْمَهْدِيِّينَ سَبِيلاً. ٱللَّهُمَّ اجْعَل نَوَطُه لَنَا مَوْعِداً لأَوَّلِنَا وَءَاخِرِنَا. اللَّهُمَّ احْشُونَا فِي رُمْرَتِهِ وَحِرْبِهِ. ٱللَّهُمَّ اجْمَعْ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ وَعَرَفْهُ. وَاجْعَلْنَا فِي زُمْرَتِهِ وَحِرْبِهِ. ٱللَّهُمَّ اجْمَعْ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ وَتَى تُدْخِلَنَا مَدْخَلَهُ. وَعَرْفِهُ. وَاجْعَلْنَا فِي زُمْرَتِهِ وَحِرْبِهِ. ٱللَّهُمَّ اجْمَعْ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ وَتَى تُدْخِلَنَا مَدْخَلَهُ. وَتَوَفِّنَا عَلَى مَلْتِهِ مَنَا وَبَيْنَهُ حَتَّى تُدْخِلَنَا مَدْخَلَهُ. وَتُورِدَنَا حَوْضَهُ. وَلَمْ نَرَهُ. وَلَا تُفَرِّقُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ حَتَّى تُدْخِلَنَا مَدْخَلَهُ. وَتُورِدَنَا حَوْضَهُ. وَلَمْ لَونَ وَالْشَهِمَا إِمِنَ مُ وَلَاللَهِمْ مِنَ وَالْصَّلِحِينَ وَٱلْشُهُمَا إِمْ لَكُولُ رَفِيقاً. وَٱلْصَّالِحِينَ. وَالْصَّلِقِينَ وَٱلْشُهَدَاءِ وَٱلْصَّالِحِينَ. وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقاً. وَٱلْصَالِحِينَ. وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقاً. وَٱلْصَالِحِينَ. وَصَمْتُ اللَّهُ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ.

#### ابتداء الربع الثالث

ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ نُورِ ٱلْهُدَى. وَٱلْقَائِدِ إِلَى ٱلْجُيْرِ. وَٱلدَّاعِي إِلَى ٱلرُّشْدِ. نَبِيِّ ٱلْرَّحْمَةِ. وَإِمَامِ ٱلْمُتَّقِينَ. وَرَسُولِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ. لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ. كَمَا بَلَّغَ رِسَالَتَكَ وَنَصَحَ وَرَسُولِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ. لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ. كَمَا بَلَّغَ رِسَالَتَكَ وَنَصَحَ لِعِبَادِكَ. وَتَلَا ءَايَاتِكَ وَأَقَامَ حُدُودَكَ. وَوَقَى بِعَهْدِكَ وَأَنْفَذَ كُعْبَادِكَ. وَوَقَى بِعَهْدِكَ وَأَنْفَذَ حُكْمَكَ. وَأَمَرَ بِطَاعَتِكَ وَنَهَى عَنْ مَعْصِيَتِكَ. وَوَالَى وَلِيَّكَ ٱلَّذِي حُكْمَكَ. وَأَمْرَ بِطَاعَتِكَ وَنَهَى عَنْ مَعْصِيَتِكَ. وَوَالَى وَلِيَّكَ ٱلَّذِي تُحِبُّ أَنْ تُعَادِيَهُ. وَصَلَّى تُحِبُّ أَنْ تُعَادِيَهُ. وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ. ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى جَسَدِهِ فِي ٱلأَجْسَادِ.

وَعَلَى رُوحِهِ فِي ٱلأَرْوَاحِ. وَعَلَى مَوْقِفِهِ فِي ٱلْمَوَاقِفِ. وَعلَى مَشْهَدِهِ فِي ٱلْمَشَاهِدِ. وَعَلَى ذِكْرِهِ إِذَا ذُكِرَ. صَلَاةً مِنَّا عَلَى نَبيِّنَا. ٱللَّهُمَّ أَبْلِغُهُ مِنَّا ٱلْسَّلَامَ. كَمَا ذُكِرَ ٱلْسَّلَامُ. وَٱلْسَّلَامُ عَلَى ٱلْنَّبِيِّ وَرَحْمَةُ ٱللَّهِ تَعَالَى وَبَرَكَاتُهُ. ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مَلَائِكَتِكَ ٱلْمُقَرَّبِينَ. وَعَلَى أَنْبِيَائِكَ ٱلْمُطَهِّرِينَ. وَعَلَى رُسُلِكَ ٱلْمُرْسَلِينَ. وَعَلَى حَمَلَةِ عَرْشِكَ. وَعَلَى سَيِّدِنَا جِبْرِيلَ وَسَيِّدِنَا مِيكَائِيلَ وَسَيِّدِنَا إِسْرَافِيلَ. وَسَيِّدِنَا مَلَكِ ٱلْمَوْتِ. وَسَيِّدِنَا رضْوَانِ خَازِنِ جَنَّتِكَ. وَسَيِّدِنَا مَالِكِ. وَصَلِّ عَلَى ٱلْكِرَامِ ٱلْكَاتِبِينَ. وَصَلِّ عَلَى أَهْل طَاعَتِكَ أَجْمَعِينَ. مِنْ أَهْلِ ٱلْسَّمَاوَاتِ وَٱلأَرَضِينَ. ٱللَّهُمَّ ءَاتِ أَهْلَ بَيْتِ نَبِيِّكَ أَفْضَلَ مَا ءَاتَيْتَ أَحَداً مِنْ أَهْل بُيُوتِ ٱلْمُرْسَلِينَ. وَاجْزِ أَصْحَابَ نَبِيُّكَ أَفْضَلَ مَا جَازَيْتَ أَحَداً مِنْ أَصْحَابِ ٱلْمُرْسَلِينَ. ٱللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤمِنِينَ وَٱلْمُؤمِنَاتِ. وَٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُسْلِمَاتِ. ٱلأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَٱلأَمْوَاتِ. وَاغْفِرْ لَنَا وَلإِخْوَانِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بٱلإيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قِلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ. رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفُ رَحِيمٌ. ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى ٱلنَّبِيِّ ٱلْهَاشِمِيِّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِهِ وَصَحْبهِ وَسَلِّمْ تَسْلِيماً. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَيْرِ ٱلْبَرِيَّةِ. صَلَاةً تُرْضِيكَ وَتُرْضِيهِ. وَتَرْضَى بِهَا عَنَّا يَا أَرْحَمَ ٱلْرَّاحِمِينَ. ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمْ تَسْلِيماً كَثِيراً. طَيِّباً مُبَارَكاً فِيهِ. جَزِيلاً جَمِيلاً.

دَائِماً بِدَوَام مُلْكِ ٱللَّهِ. ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِهِ مِلْءَ ٱلْفَضَاءِ. وَعَدَدَ ٱلنُّجُومِ فِي ٱلسَّمَاءِ. صَلَاةً تُوَازِنُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ. وَعَدَدَ مَا خَلَقْتَ وَمَا أَنْتَ خَالِقُهُ إِلَى يَوْم ٱلْقِيَامَةِ. ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيَّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ. وَبَارِكُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ وعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ فِي ٱلْعَالَمِينَ. إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ. ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ ٱلْعَفْوَ وَٱلْعَافِيَةَ. فِي ٱلدِّين وَٱلدُّنْيَا وَٱلأَخِرَةِ (3) ٱللَّهُمَّ اسْتُرْنَا بِسِتْرِكَ ٱلْجَمِيل (3) ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِحَقِّكَ ٱلْعَظِيمِ. وَبِحَقِّ نُورِ وَجْهِكَ ٱلْكَرِيمِ. وَبِحَقِّ عَرْشِكَ ٱلْعَظِيمِ. وَبِمَا حَمَلَ كُرْسِيُّكَ مِنْ عَظَمَتِكَ وَجَلَالِكَ وَجَمَالِكَ. وَبَهَائِكَ وَقُدْرَتِكَ وَسُلْطَانِكَ. وَبِحَقِّ أَسْمَائِكَ ٱلْمَخْزُونَةِ ٱلْمَكْنُونَةِ ٱلَّتِي لَمْ يَطَّلِعْ عَلَيْهَا أَحَدٌ مِنْ خَلْقِكَ. ٱللَّهُمَّ وَأَسْأَلُكَ بِالْاِسْمِ ٱلَّذِي وَضَعْتَهُ عَلَى ٱللَّيْلِ فَأَظْلَمَ. وَعَلَى ٱلنَّهَارِ فَاسْتَنَارَ. وَعَلَى ٱلسَّمَاوَاتِ فَاسْتَقَلَّتْ. وَعَلَى ٱلأَرْضِ فَاسْتَقَرَّتْ. وعَلَى ٱلْجِبَالِ فَأَرْسَتْ. وعَلَى ٱلْبِحَارِ وَٱلْأُوْدِيَةِ فَجَرَتْ. وَعَلَى ٱلْعُيُونِ فَنَبَعَتْ. وَعَلَى ٱلْسَّحَابِ فَأَمْطَرَتْ. وَأَسْأَلُكَ ٱللَّهُمَّ بِٱلْأَسْمَاءِ ٱلْمَكْتُوبَةِ فِي جَبْهَةِ سَيِّدِنَا إِسْرَافِيلَ عَلَيْهِ ٱلْسَّلَامُ. وَبِٱلْأَسْمَاءِ ٱلْمَكْتُوبَةِ فِي جَبْهَةِ سَيِّدِنَا جِبْرِيلَ عَلَيْهِ ٱلْسَّلَامُ وَعَلَى ٱلْمَلَائِكَةِ ٱلْمُقَرَّبِينَ.

وَأَسْأَلُكَ ٱللَّهُمَّ بِٱلْأَسْمَاءِ ٱلْمَكْتُوبَةِ حَوْلَ ٱلْعَرْشِ. وَبِٱلْأَسْمَاءِ ٱلْمَكْتُوبِ ٱلْمَكْتُوبِ الْمَكْتُوبِ وَأَسْأَلُكَ ٱللَّهُمَّ بِالْإِسْمِ ٱلْمَكْتُوبِ عَلَى وَرَقِ ٱلْزَيْتُونِ. وَأَسْأَلُكَ ٱللَّهُمَّ بِٱلْأَسْمَاءِ ٱلْعِظَامِ ٱلَّتِي عَلَى وَرَقِ ٱلْزَيْتُونِ. وَأَسْأَلُكَ ٱللَّهُمَّ بِٱلْأَسْمَاءِ ٱلْعِظَامِ ٱلَّتِي سَمَّيْتَ بِهَا نَفْسَكَ. مَا عَلِمْتُ مِنْهَا وَمَا لِمَ أَعْلَمْ.

## الحزب الخامس في يوم الجمعة

وَأَسْأَلُكَ ٱللَّهُمَّ بِٱلْأَسْمَاءِ ٱلَّتِي دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُنَا ءَادَمُ عَلَيْهِ ٱلْسَّلَامُ. وَبِٱلْأَسْمَاء ٱلَّتِي دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُنَا نُوحٌ عَلَيْهِ ٱلْسَّلَامُ. وَبِٱلْأَسْمَاءِ ٱلَّتِي دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُنَا هُودٌ عَلَيْهِ ٱلْسَّلَامُ. وَبِٱلْأَسْمَاءِ ٱلَّتِي دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُنَا إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ. وَبِٱلْأَسْمَاءِ ٱلَّتِي دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُنَا صَالِحٌ عَلَيْهِ ٱلْسَّلَامُ. وَبِٱلْأَسْمَاءِ ٱلَّتِي دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُنَا يُونُسُ عَلَيْهِ ٱلْسَّلَامُ. وَبِٱلْأَسْمَاءِ ٱلَّتِي دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُنَا أَيُّوبُ عَلَيْهِ ٱلْسَّلَامُ. وَبِٱلْأَسْمَاءِ ٱلَّتِي دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُنَا يَعْقُوبُ عَلَيْهِ ٱلْسَّلَامُ. وَبِٱلْأَسْمَاءِ ٱلَّتِي دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُنَا يُوسُفُ عَلَيْهِ ٱلْسَّلَامُ. وَبِٱلْأَسْمَاءِ ٱلَّتِي دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُنَا مُوسَى عَلَيْهِ ٱلْسَّلَامُ. وَبِٱلْأَسْمَاءِ ٱلَّتِي دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُنَا هَارُونُ عَلَيْهِ ٱلْسَّلَامُ. وَبِٱلْأَسْمَاءِ ٱلَّتِي دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُنَا شُعَيْبُ عَلَيْهِ ٱلْسَّلَامُ. وَبِٱلْأَسْمَاءِ ٱلَّتِي دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُنَا إِسْمَاعِيلُ عَلَيْهِ ٱلْسَّلَامُ. وَبِٱلْأَسْمَاءِ ٱلَّتِي دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُنَا دَاوُودُ عَلَيْهِ ٱلْسَّلَامُ. وَبِٱلْأَسْمَاءِ ٱلَّتِي دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُنَا سُلَيْمَانُ عَلَيْهِ ٱلْسَّلَامُ. وَبِٱلْأَسْمَاءِ ٱلَّتِي دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُنَا زَكَرِيَّاءُ علَيْهِ ٱلْسَّلَامُ. وَبِالْأَسْمَاءِ ٱلَّتِي دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُنَا يَحْيَى عَلَيْهِ ٱلْسَّلَامُ. وَبِٱلْأَسْمَاءِ ٱلَّتِي دَعَاكَ

بِهَا سَيِّدُنَا أَرْمِيَاءُ عَلَيْهِ ٱلْسَّلَامُ. وَبِٱلْأَسْمَاءِ ٱلَّتِي دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُنَا شَعْيَاءُ عَلَيْهِ ٱلْسَّلَامُ. وَبِٱلْأَسْمَاءِ ٱلَّتِي دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُنَا إِلْيَاسُ عَلَيْهِ ٱلْسَّلَامُ. وَبِٱلْأَسْمَاءِ ٱلَّتِي دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُنَا ٱلْيَسَعُ عَلَيْهِ ٱلْسَّلَامُ. وَبِٱلْأَسْمَاءِ ٱلَّتِي دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُنَا ذُو ٱلْكِفْلِ عَلَيْهِ ٱلْسَّلَامُ. وَبِٱلْأَسْمَاءِ ٱلَّتِي دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُنَا يُوشَعُ عَلَيْهِ ٱلْسَّلَامُ. وَبِٱلْأَسْمَاءِ ٱلَّتِي دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُنَا عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ. وَبِٱلْأَسْمَاءِ ٱلَّتِي دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُنَا مُحَمَّدٌ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَعَلَى جَمِيع ٱلنَّبيئِينَ وَٱلْمُرْسَلِينَ. أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ نِبيِّكَ. عَدَدَ مَا خَلَقْتَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَكُونَ ٱلْسَّمَاءُ مَبْنِيَّةً. وَٱلأَرْضُ مَدْحِيَّةً. وَٱلْجِبَالُ مُرْسَاةً. وَٱلْبِحَارُ مُجْرَاةً. وَٱلْعُيُونُ مُنْفَجِرَةً. وَٱلْأَنْهَارُ مُنْهَمِرَةً وَٱلْشَّمْسُ مُضْحِيَةً. وَٱلْقَمَرُ مُضِيئاً وَٱلْكَوَاكِبُ مُسْتَنِيرَةً. كُنْتَ حَيْثُ كُنْتَ لَا يَعْلَمُ أَحَدٌ حَيْثُ كُنْتَ إِلَّا أَنْتَ وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ. ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ حِلْمِكَ. وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ عِلْمِكَ. وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ كَلِمَاتِكَ. وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ نِعْمَتِكَ. وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مِلْءَ سَمَاوَاتِكَ. وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مِلْءَ أَرْضِكَ. وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ مِنْءَ عَرْشِكَ. وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ زِنَةَ عَرْشِكَ. وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا جَرَى بهِ ٱلْقَلَمُ فِي أُمِّ ٱلْكِتَابِ. وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا خَلَقْتَ فِي سَبْع سَمَاواتِكَ. وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا أَنْتَ خَالِقٌ

فِيهِنَّ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ فِي كُلِّ يَوْمِ أَلْفَ مَرَّةٍ. ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ كُلِّ قَطْرَةٍ قَطَرَتْ مِنْ سَمَاوَاتِكَ إِلَى أَرْضِكَ. مِنْ يوْم خَلَقْتَ ٱلدُّنْيَا إِلَى يَوْم ٱلْقِيَامَةِ فِي كُلِّ يَوْم أَلْفَ مَرَّةٍ. ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ عَدَد مَنْ يسَبِّحُكَ وَيُهَلِّكُ. وَيُكَبِّرُكَ وَيُعَظِّمُكَ . مِنْ يوم خَلَقْتَ ٱلدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ فِي كُلِّ يَوْمِ أَلْفَ مَرَّةِ. ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ عَدَدَ أَنْفَاسِهِمْ وَأَلْفَاظِّهِمْ. وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ كُلِّ نَسَمَةٍ خَلَقْتَهَا فِيهِمْ. مِنْ يوْم خَلَقُتَ ٱلدُّنْيَا إِلَى يَوْم ٱلْقِيَامَةِ فِي كُلِّ يَوْم أَلْفَ مَرَّةٍ. ٱللَّهُمَّ صَلًَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ ٱلسَّحَابِ ٱلْجَارِيَةِ. وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ ٱلرِّيَاحِ ٱلذَّارِيَةِ. مِنْ يوم خَلَقْتَ ٱلدُّنْيَا إِلَى يَوْم ٱلْقِيَامَةِ فِي كُلِّ يَوْم أَلْفَ مَرَّةٍ. ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا هَبَّتْ عَلَيْهِ ٱلرِّيَاحُ وَحَرَّكَتْهُ مِنَ ٱلأَغْصَانِ وَٱلأَشْجَارِ. وَٱلْأُوْرَاقِ وَٱلثِّمَارِ. وَجَمِيع مَا خَلَقْتَ عَلَى أَرْضِكَ وَمَا بَيْنَ سَمَاوَاتِكَ. مِنْ يوم خَلَقْتَ ٱلدُّنْيَا إِلَى يَوْم ٱلْقِيَامَةِ فِي كُلِّ يَوْم أَلْفَ مَرَّةٍ. ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ نُجُومِ ٱلسَّمَاءِ. مِنْ يوْم خَلَقْتَ ٱلدُّنْيَا إِلَى يَوْم ٱلْقِيَامَةِ فِي كُلِّ يَوْم أَلْفَ مَرَّةٍ. ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مِلْءَ أَرْضِكَ. مِمَّا حَمَلَتْ وَأَقَلَّتْ مِنْ قُدْرَتِكَ . ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا خَلَقْتَ فِي سَبْع بحَارِكَ. مِمَّا لَا يَعْلَمُ عِلْمَهُ إِلَّا أَنْتَ. وَمَا أَنْتَ خَالِقُهُ فِيهَا إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ فِي كُلِّ يَوْمِ أَلْفَ مَرَّةٍ. ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

عَدَدَ مِلْءِ سَبْع بِحَارِكَ. وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ زِنَةَ سَبْع بِحَارِكَ. مِمَّا حَمَلَتْ وَأَقَلَّتْ مِنْ قُدْرَتِكَ. ٱللَّهُمَّ وَصَلِّ عَلَيَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ أَمْوَاجِ بِحَارِكَ. مِنْ يوْم خَلَقْتَ ٱلدُّنْيَا إِلَى يَوْم ٱلْقِيَامَةِ فِي كُلِّ يَوْم أَلْفَ مَرَّةٍ. ٱللَّهُمَّ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ ٱلرَّمْلِ وَٱلْحَصَا . فِي مُسْتَقَرِّ ٱلأَرَضِينَ وَسَهْلِهَا وَجِبَالِهَا . مِنْ يوْم خَلَقْتَ ٱلدُّنْيَا إِلَى يَوْم ٱلْقِيَامَةِ فِي كُلِّ يَوْم أَلْفَ مَرَّةٍ. ٱللَّهُمَّ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ اضْطِرَابِ ٱلْمِيَاهِ ٱلْعَذْبَةِ وَٱلْمِلْحَةِ. مِنْ يوْم خَلَقْتَ ٱلدُّنْيَا إِلَى يَوْم ٱلْقِيَامَةِ فِي كُلِّ يَوْم أَلْفَ مَرَّةٍ. وَصَلِّ غَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا خَلَقْتَهُ عَلَى جَدِيدٍ أَرْضِكَ فِي مُسْتَقَرِّ ٱلْأَرَضِينَ. شَرْقِهَا وَغَرْبِهَا. سَهْلِهَا وَجِبَالِهَا. وَأُوْدِيَتِهَا وَطَرِيقِهَا. وَعَامِرِهَا وَغَامِرِهَا إِلَى سَائِر مَا خَلَقْتَهُ عَلَيْهَا. وَمَا فِيهَا مِنْ حَصَاةٍ ومَدَرٍ وحَجَرِ. مِنْ يوْم خَلَقْتَ ٱلدُّنْيَا إِلَى يَوْم ٱلْقِيَامَةِ فِي كُلِّ يَوْم أَلْفَ مَرَّةٍ. ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ٱلنَّبِيِّ عَدَدَ نَبَاتِ ٱلأَرْضِ مِنْ قِبْلَتِهَا وَشَرْقِهَا وَغَرْبِهَا. وَسَهْلِهَا وَجِبَالِهَا وَأُوْدِيَتِهَا. وَأَشْجَارِهَا وَثِمَارِهَا. وَأُوْرَاقِهَا وَزُرُوعِهَا. وَجَمِيع مَا يَخْرُجُ مِنْ نَبَاتِهَا وَبَرَكَاتِهَا. مِنْ يوْم خَلَقْتَ ٱلدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ فِي كُلِّ يَوْمِ أَلْفَ مَرَّةٍ. ٱللَّهُمَّ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا خَلَقْتَ مِنَ ٱلْجِنِّ وَٱلإنْسِ وَٱلشَّيَاطِينِ. وَمَا أَنْتَ خَالِقُهُ مِنْهُمُ إِلَى يَوْم القيامةِ في كُلِّ يوم أَلْفَ مَرَّةٍ. ٱللَّهُمَّ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ كُلِّ شَعْرَةٍ فِي أَبْدَانِهِمْ وَفِي وُجُوهِهِمْ

وَعَلَى رُءُوسِهِمْ. منْذُ خَلَقْتَ ٱلدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ فِي كُلِّ يَوْمِ أَلْفَ مَرَّةٍ. ٱللَّهُمَّ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ خَفَقَانِ ٱلطَّيْرَ وَطَيَرَانِ ٱلْجِنِّ وَٱلشَّيَاطِينِ. مِنْ يوْم خَلَقْتَ ٱلدُّنْيَا إِلَى يَوْم ٱلقِيَامَةِ فِي كُلِّ يَوْم أَلْفَ مَرَّة. ٱللَّهُمَّ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ كُلِّ بَهِيمَةٍ خَلَقْتُهَا عَلَى جَدِيدِ أَرْضِكَ مِنْ صَغِيرِ أَوْ كَبِيرٍ. فِي مَشَارِقِ ٱلأرْض وَمَغَارِبِهَا. مِنْ إنْسِهَا وَجِنِّهَا. وَمِمَّا لَا يَعْلَمُ عِلْمَهُ إلَّا أَنْتَ. مِنْ يوْم خَلَقْتَ ٱلدُّنْيَا إِلَى يَوْم ٱلْقِيَامَةِ فِي كُلِّ يَوْم أَلْفَ مَرَّةِ. ٱللَّهُمَّ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ خُطَاهُمْ عَلَى وَجْهِ ٱلأَرْضِ. مِنْ يوْم خَلَقْتَ ٱلدُّنْيَا إِلَى يَوْم ٱلْقِيَامَةِ فِي كُلِّ يَوْم أَلْفَ مَرَّةِ. ٱللَّهُمَّ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَنْ يَصَلِّى عَلَيْهِ. وَصَلِّ عَلَى سَيِّدُنَا مُحَمَّدٍ عَدَد مَنْ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ. وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ ٱلْقَطْرِ وَٱلْمَطَرِ وَٱلنَّبَاتِ. وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ كُلِّ شَيْءٍ. ٱللَّهُمَّ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ في ٱللَّيْل إِذَا يَغْشَى . وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ فِي ٱلنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى . وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ فِي ٱلآخِرَةِ وَٱلأُولَى. وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ شَابًا زَكِيّاً. وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ كَهْلاً مرْضِيّاً. وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مِنْذُ كَانَ فِي ٱلْمَهْدِ صَبِيّاً. وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ حَتَّى لَا يَبْقَى مِنَ ٱلصَّلَاةِ شَيْءٌ. ٱللَّهُمَّ وَأَعْطِ سَيِّدَنَا مُحَمَّداً ٱلْمَقَامَ ٱلْمَحْمُودَ ٱلَّذِي وَعَدْتَهُ. ٱلَّذِي إِذَا قَالَ صَدَّقْتَهُ. وَإِذَا سَأَلَ أَعْطَيْتَهُ. ٱللَّهُمَّ وَأَعْظِمْ بُرْهَانَهُ. وَشَرِّفْ بُنْيَانَهُ. وَأَبْلِجْ

حُجَّتَهُ. وَبَيِّنْ فَضِيلَتَهُ. ٱللَّهُمَّ وَتَقَبَّلْ شَفَاعَتَهُ فِي أُمَّتِهِ. وَاسْتَعْمِلْنَا بسُنَّتِهِ. وَتَوَفَّنَا عَلَى مِلَّتِهِ. وَاحْشُرْنَا فِي زُمْرَتِهِ وَتَحْتَ لِوَائِهِ. وَاجْعَلْنَا مِنْ رُفَقَائِهِ. وَأَوْرِدْنَا حَوْضَهُ. وَاسْقِنَا بِكَأْسِهِ. وَانْفَعْنَا بِمَحَبَّتِهِ . ٱللَّهُمَّ ءَامِينَ . وَأَسْأَلُكَ بِأَسْمَائِكَ ٱلَّتِي دَعَوْتُكَ بِهَا . أَنْ تُصَلِّي عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا وَصَفْتَ وَمِمَّا لَايَعْلَمُ عِلْمَهُ إِلَّا أَنْتَ. وَأَنْ تَرْحَمَنِي وَتَتُوبَ عَلَيَّ وَتُعَافِيَنِي مِنْ جَمِيع ٱلْبَلَاءِ وَٱلْبَلْوَاءِ. وَأَنْ تَغْفِرَ لِي وَلِوَالِدَيُّ وَتَرْحَمَ ٱلْمُؤمِنِينَ وَٱلْمُؤَمِنَاتِ. وَٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُسْلِمَاتِ. ٱلأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وٱلأَمْوَاتِ. وَأَنْ تَغْفِرَ لِعَبْدِكَ [فُلَان ابْن فُلَان] ٱلْمُذْنِب ٱلْخَاطِيءِ ٱلضَّعِيفِ. وَأَنْ تَتُوبَ عَلَيْهِ. إِنَّكَ غَفُورٌ رحِيمٌ. ٱللَّهُمَّ ءَامِينَ يَارَبَّ ٱلْعَالَمِينَ. [قَالَ رَسُولُ ٱللَّهِ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَرَأَ هَذِهِ ٱلصَّلَاةَ مَرَّةً وَاحِدَةً كَتَبَ ٱللَّهُ لَهُ ثَوَابَ حَجَّةٍ مَقْبُولَةٍ وَثَوَابَ مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مِنْ ولَدِ إسْمَاعِيلَ عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ فَيَقُولُ ٱللَّهُ تَعَالَى يَا مَلَائِكَتِي هَذَا عَبْدٌ مِنْ عِبَادِي أَكْثَرَ ٱلصَّلَاةَ عَلَى حَبِيبِي مُحَمَّدٍ فَوَعِزَّتِي وَجَلَالِي وَجُودِي وَمَجْدِي وَارْتِفَاعِي لأَعْطِيَنَّهُ بكُلِّ حَرْفٍ صَلَّى بهِ قَصْراً فِي ٱلْجَنَّةِ وَلَيَأْتِيَنِّي يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ تَحْتَ لِوَاءِ ٱلْحَمْدِ نُورُ وَجْهِهِ كَٱلْقَمَرِ لَيْلَةَ ٱلْبَدْرِ وَكَفُّهُ فِي كَفِّ حَبِيبِي مُحَمَّدٍ هَذَا لِمَنْ قَالَهَا كُلَّ يَوْم جُمُعَةٍ لَهُ هَذَا ٱلْفَصْلُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَصْلِ ٱلْعَظِيم. وَفِي رِوَايَةٍ] ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِحَقِّ مَا حَمَلَ كُرْسِيُّكَ مِنْ عَظَمَتِكَ وَقُدْرَتِكَ. وَجَلَالِكَ وَبَهَائِكَ وَسُلْطَانِكَ. وَبِحَقِّ اسْمِكَ ٱلْمَخْزُونِ ٱلْمَكْنُونِ

ٱلَّذِي سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ. وَأَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ. وَاسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ ٱلْغَيْبِ عِنْدَكَ. أَنْ تُصَلِّىَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ. وَأَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ ٱلَّذِي إِذَا دُعِيتَ بِهِ أَجَبْتَ. وَإِذَا سُئِلْتَ بِهِ أَعْطَيْتَ. وَأَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ ٱلَّذِي وَضَعْتَهُ عَلَى ٱللَّيْل فَأَظْلَمَ. وَعَلَى ٱلنَّهَارِ فَاسْتَنَارَ. وَعَلَى ٱلسَّماوَاتِ فَاسْتَقَلَّتْ. وَعَلَى ٱلأَرْضِ فَاسْتَقَرَّتْ. وَعَلَى ٱلْجِبَالِ فَرَسَتْ. وَعَلَى ٱلصَّعْبَةِ فَدَلَّتْ. وَعَلَى مَاءِ ٱلسَّمَاءِ فَسَكَبَتْ. وَعَلَى ٱلسَّحَابِ فَأَمْطَرَتْ. وَأَسْأَلُكَ بِمَا سَأَلَكَ بِهِ سَيِّدُنَا مُحَمَّدٌ نَبِيُّكَ. وَأَسْأَلُكَ بِمَا سَأَلَكَ بهِ سَيِّدُنَا ءَادَمُ نَبيُّكَ وَأَسْأَلُكَ بِمَا سَأَلَكَ بهِ أَنْبِيَاؤُكَ وَرُسُلُكَ. وَمَلَائِكَتُكَ ٱلْمُقَرَّبُونَ. صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِمُ أَجْمَعِينَ. وَأَسْأَلُكَ بِمَا سَأَلَكَ بِهِ أَهْلُ طَاعَتِكَ أَجْمَعُونَ. أَنْ تُصَلِّي عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا خَلَقْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَكُونَ ٱلسَّمَاءُ مَبْنِيَّةً. وَٱلأَرْضُ مَطْحِيَّةً. وَٱلْجِبَالُ مُرْسِيَّةً. وَٱلْعُيُونُ مُنْفَجِرَةً. وَٱلْأَنْهَارُ مُنْهَمِرَةً. وَٱلشَّمْسُ مُضْحِيَةً. وَٱلْقَمَرُ مُضِيئاً وَٱلْكَوَاكِبُ مُنِيرَةً. ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ عِلْمِكَ. وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ حِلْمِكَ. وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا أَحْصَاهُ ٱللَّوْحُ ٱلْمَحْفُوظُ مِنْ عِلْمِكَ. ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا جَرَى بِهِ ٱلْقَلَمُ فِي أُمِّ ٱلْكِتَابِ عِنْدَكَ. وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا

مُحَمَّدٍ مِلْءَ سَمَاوَاتِكَ. وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَال سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ مِلْءَ أَرْضِكَ. وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مِلْءَ مَا أَنْتَ خَالِقُهُ مِنْ يُوم خَلَقْتَ ٱلدُّنْيَا إِلَى يَوْم ٱلْقِيَامَةِ. ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ صُفُوفِ ٱلْمَلَائِكَةِ وَتَسْبِيحِهِمْ وَتَقْدِيسِهِمْ. وَتَحْمِيدِهِمْ وَتَمْجِيدِهِمْ. وَتَكْبِيرهِمْ وَتَهْلِيلِهِمْ. مِنْ يَوْم خَلَقْتَ ٱلدُّنْيَا إِلَى يَوْم ٱلْقِيَامَةِ. ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدُ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ ٱلسَّحَابِ ٱلْجَارِيَةِ. وَٱلرِّيَاحِ ٱلذَّارِيَةِ. مِنْ يوْم خَلَقْتَ ٱلدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ. ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ كُلِّ قَطْرَةٍ تَقْطُرُ مِنْ سَمَاوَاتِكَ إِلَى أَرْضِكَ. وَمَا تَقْطُرُ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ. ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا هَبَّتِ ٱلرِّيَاحُ. وَعَدَدَ مَا تَحَرَّكَتِ ٱلأَشْجَارُ وَٱلأُوْرَاقُ وَٱلزَّرْعُ وَجَمِيع مَا خَلَقْتَ فِي قَرَارِ ٱلْحِفْظِ. مِنْ يوْم خَلَقْتَ ٱلدُّنْيَا إِلَى يَوْم ٱلْقِيَامَةِ. ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ ٱلقَطْرِ وَٱلْمَطَرِ وَٱلنَّبَاتِ. مِنْ يوْم خَلْقْتَ ٱلدُّنْيَا إِلَى يَوْم ٱلْقِيَامَةِ. ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ ٱلنُّجُومِ فِي ٱلسَّمَاءِ. مِنْ يوْم خَلَقْتَ ٱلدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ. ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ عَدَدَ مَا خَلَقْتَ فِي بِحَارِكَ ٱلسَّبْعَةِ مِمَّا لَا يَعْلَمُ عِلْمَهُ إِلَّا أَنْتَ. وَمَا أَنْتَ خَالِقُهُ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ. ٱللَّهُمَّ

صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ عَدَدَ الرَّمْل وَٱلْحَصَا. فِي مَشَارِقِ ٱلأَرْضِ وَمَغَارِبِهَا. ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا خَلَقْتَ مِنْ ٱلْجِنِّ وَٱلإِنْس وَمَا أَنْتَ خَالِقُهُ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ. ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ أَنْفَاسِهِمْ وَأَلْفَاظِهِمْ وَأَلْحَاظِهِمْ. مِنْ يوْم خَلَقْتَ ٱلدُّنْيَا إِلَى يَوْم ٱلْقِيَامَةِ. ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ طَيَرَانِ ٱلْجِنِّ وَٱلْمَلَائِكَةِ. مِنْ يوْم خَلَقْتَ ٱلدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ. ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ ٱلطَّيُورِ وَٱلْهَوَامِّ. وَعَدَدَ ٱلْوُحُوش وَٱلْأَكَام فِي مَشَارِقِ ٱلأرْض وَمَغَارِبِهَا. ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ ٱلأَحْيَاءِ وَٱلْأَمْوَاتِ. ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ عَدَدَ مَا أَظْلَمَ عَلَيْهِ ٱللَّيْلُ وَأَشْرَقَ عَلَيْهِ ٱلنَّهَارُ. مِنْ يوْم خَلَقْتَ ٱلدُّنْيَا إِلَى يَوْم ٱلْقِيَامَةِ. ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ. وَمَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَع. منْ يَوْم خَلَقْتَ ٱلدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ. ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ مِن ٱلْجِنِّ وَٱلإِنْس وَٱلْمَلَائِكَةِ. مِنْ يوم خَلَقْتَ ٱلدُّنْيَا إِلَى يَوْم ٱلْقِيَامَةِ. ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مِنْ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ. ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا يَجِبُ أَنْ يُصَلَّى عَلَيْهِ. ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ. ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا يَنْبَغِي أَنْ يُصَلَّى عَلَيْهِ. ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى عَلَيْهِ. ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ حَتَّى لَا يَبْقَى شَيْءٌ مِنَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ حَتَّى لَا يَبْقَى شَيْءٌ مِنَ الطِّلَةِ عَلَيْهِ. ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ فِي ٱلأَوَّلِينَ. وَصَلِّ الطِّلَةِ عَلَيْهِ. ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ فِي ٱلأَوَّلِينَ. وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ فِي ٱلأَخِرِينَ. ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ فِي ٱلأَخِرِينَ. ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ فِي ٱلأَخِرِينَ. ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ فِي ٱلْمَاءَ ٱللَّهُ لَا قُوَّةً إِلَّا بِٱللَّهِ فِي ٱلْمَاءِ ٱللَّهُ لَا قُوَّةً إِلَّا بِٱللَّهِ اللَّهُ لَا قُوَّةً إِلَّا بِٱللَّهِ الْعَظِيمِ.

# الحزب السادس في يوم السبت

ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَأَعْطِهِ ٱلْوَسِيلَةَ وَٱلْفَضِيلَةَ. وَٱلدَّرَجَةَ ٱلرَّفِيعَةَ. وَابْعَثْهُ ٱللَّهُمَّ مَقَاماً مَحْمُوداً ٱلَّذِي وَعَدْتَهُ. إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ. ٱللَّهُمَّ عَظَّمْ شَانَهُ. وَبَيِّنْ بُرْهَانَهُ. وَأَبْلِجْ حُجَّتَهُ. وَبَيِّنْ فَضِيلَتَهُ. وَتَقَبَّلْ شَفَاعَتَهُ فِي أُمَّتِهِ. وَاسْتَعْمِلْنَا بِسُنَّتِهِ. يَا رَبَّ ٱلْعَالَمِينَ. وَيَا رَبَّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ. ٱللَّهُمَّ يَا رَبِّ اِحْشُرْنَا فِي زُمْرَتِهِ وَتَحْتَ لِوَائِهِ. وَاسْقِنَا بِكَأْسِهِ. وَانْفَعْنَا بِمَحَبَّتِهِ. ءَامِينَ يَا رَبُّ ٱلْعَالَمِينَ. ٱللَّهُمَّ يَا رَبِّ بَلِّعْهُ عَنَّا أَفْضَلَ ٱلسَّلَام. وَاجْزِهِ عَنَّا أَفْضَلَ مَا جَازَيْتَ بِهِ ٱلنَّبِيَّ عَنْ أَمَّتِهِ. يَا رَبُّ ٱلْعَالَمِينَ. اَللَّهُمَّ يَا رَبِّ إِنِّي أَسْأَلُكَ أَنْ تَغْفِرَ لِي وَتَرْحَمَنِي وَتَتُوبَ عَلَيَّ وَتُعَافِيَنِي مِنْ جَمِيع ٱلْبَلَاءِ وَٱلْبَلْوَاءِ. ٱلْخَارِجِ مِنَ ٱلأَرْضِ وَٱلنَّازِلِ مِنَ ٱلسَّمَاءِ. إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ برَحْمَتِكَ. وَأَنْ تَغْفِرَ لِلْمُؤمِنِينَ وَٱلْمُؤمِنَاتِ. وَٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُسْلِمَاتِ. ٱلأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَٱلأَمْوَاتِ. وَرَضِيَ ٱللَّهُ عَنْ أَزْوَاجِهِ ٱلطَّاهِرَاتِ أُمَّهَاتِ ٱلْمُؤمِنِينَ. وَرَضِيَ ٱللَّهُ عَنْ أَصْحَابِهِ ٱلأَعْلَام أُئِمَّةِ ٱلْهُدَى. وَمَصَابِيحِ ٱلدُّنْيَا. وَعَنِ ٱلتَّابِعِينَ وَتَابِعِ ٱلتَّابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانِ إِلَى يَوْمِ ٱلدِّينِ. وَٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ.

#### ابتداء الثلث الثالث

ٱللَّهُمَّ رَبَّ ٱلأَرْوَاحِ وَٱلأَجْسَادِ ٱلْبَالِيَةِ. أَسْأَلُكَ بِطَاعَةِ ٱلأَرْوَاحِ ٱلرَّاجِعَةِ إِلَى أَجْسَادِهَا. وَبطَاعَةِ ٱلأَجْسَادِ ٱلْمُلْتَئِمَةِ بِعُرُوقِهَا. وَبِكَلِمَاتِكَ النَّافِذَةِ فِيهِمْ. وَأَخْذِكَ ٱلْحَقَّ مِنْهُمْ. وَٱلْخَلَائِقُ بَيْنَ يَدَيْكَ يَنْتَظِرُونَ فَصْلَ قَضَائِكَ. وَيَرْجُونَ رَحْمَتَكَ. وَيَخَافُونَ عِقَابَكَ. أَنْ تَجْعَلَ ٱلنُّورَ فِي بَصَرِي. وَذِكْرَكَ بِٱللَّيْل وَٱلنَّهَارِ عَلَى لِسَانِي. وَعَمَلاً صَالِحاً فَارْزُقْنِي. ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ. وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ. ٱللَّهُمَّ اجْعَلْ صَلَوَاتِكَ وَبَرَكَاتِكَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا جَعَلْتَهَا عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ. إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجيدٌ. وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ. إِنَّكَ حَمِيدٌ مجيدٌ. ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ. وَصَلِّ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤمِنَاتِ. وَٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُسْلِمَاتِ. ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِهِ عَدَدَ مَا أَحَاطَ بِهِ عِلْمُكَ. وَأَحْصَاهُ كِتَابُكَ. وَشَهدَتْ بِهِ مَلَائِكَتُكَ. صَلَاةً دَائِمَةً تَدُرمُ بِدَوَام مُلْكِ ٱللَّهِ. ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَسْمَائِكَ ٱلْعِظَامِ مَا عَلِمْتُ مِنْهَا وَمَا لَمْ أَعْلَمْ. وَبِٱلْأَسْمَاءِ ٱلَّتِي سَمَّيْتَ بِهَا نَفْسَكَ مَا عَلِمْتُ مِنْهَا وَمَا لَمْ

أَعْلَمْ. أَنْ تُصَلِّي عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَنَبيِّكَ وَرَسُولِكَ. عَدَدَ مَا خَلَقْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَكُونَ ٱلسَّمَاءُ مَبْنِيَّةً. وَٱلأَرْضُ مَدْحِيَّةً. وَٱلْجِبَالُ مُرْسِيَّةً. وَٱلْعُيُونُ مُنْفَجِرَةً. وَٱلْأَنْهَارُ مُنْهَمِرَةً. وَٱلشَّمْسُ مُشْرِقَةً. وَٱلْقَمَرُ مُضِيئاً وَٱلْكَوَاكِبُ مُسْتَنِيرَةً. وَٱلْبِحَارُ مُجْرِيَةً. وَٱلْأَشْجَارُ مُثْمِرَةً. ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ عِلْمِكَ. وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ عَدَدَ حِلْمِكَ. وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ عَدَدَ كَلِمَاتِكَ. وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ نِعْمَتِكَ. وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ عَدَدَ فَضْلِكَ. وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ جُودِكَ. وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ سَمَاوَاتِكَ. وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ أَرْضِكَ. وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا خَلَقْتَ فِي سَبْع سَمَاوَاتِكَ مِنْ مَلَائِكَتِكَ. وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا خَلَقْتَ فِي أَرْضِكَ مِنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنْسِ وَغَيْرِهِمَا. مِنَ ٱلْوَحْشِ وَٱلطَّيْرِ وَغَيْرِهِمَا. وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا جَرَى بِهِ ٱلْقَلَمُ فِي عِلْم غَيْبِكَ. وَمَا يَجْرِي بِهِ إِلَى يَوْم ٱلْفِيَامَةِ. وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ ٱلْقَطْرِ وَٱلْمَطَرِ. وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ عَدَد مَنْ يحْمَدُكَ وَيَشْكُرُكَ. وَيُهَلِّلُكَ وَيُمَجِّدُكَ. وَيَشْهَدُ أَنَّكَ أَنْتَ ٱللَّهُ. وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا صَلَّيْتَ عَلَيْهِ أَنْتَ وَمَلَائِكَتُكَ. وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ مِنْ خَلْقِكَ. وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَنْ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ مِنْ

خَلْقِكَ. وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ ٱلْجِبَالِ وَٱلرِّمَالِ وَٱلْحَصَا. وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ ٱلشَّجَرِ وَأَوْرَاقِهَا وَٱلْمَدَرِ وَأَثْقَالِهَا. وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ عَدَدَ كُلِّ سَنَةٍ وَمَا تَخْلُقُ فِيهَا وَمَا يَمُوتُ فِيهَا. وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا تَخْلُقُ كُلَّ يَوْم وَمَا يَمُوتُ فِيهِ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ. ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَذَدَ ٱلسَّحَابِ ٱلْجَارِيَةِ مَا بَيْنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا تَمْطُرُ مِنَ ٱلْمِيَاهِ. وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ ٱلرِّيَاحِ ٱلْمُسَخَّرَاتِ فِي مَشَارِقِ ٱلأَرْضِ وَمَغَارِبِهَا. وَجَوْفِهَا وَقِبْلَتِهَا. وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ نُجُوم ٱلسَّمَاءِ. وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا خَلَقْتَ فِي بِحَارِكَ مِنَ ٱلْحِيتَانِ وَٱلدُّوَابِّ وَٱلْمِيَاهِ وَٱلرِّمَالِ وَغَيْرِ ذَلِكَ. وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ ٱلنَّبَاتِ وَٱلْحَصَا. وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ ٱلنَّمْلِ. وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ ٱلْمِيَاهِ ٱلْعَذْبَةِ. وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ ٱلْمِيَاهِ ٱلْمِلْحَةِ. وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ نِعْمَتِكَ عَلَى جَمِيعِ خَلْقِكَ. وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ نِقْمَتِكَ وَعَذَابِكَ عَلَى مَنْ كَفَرَ بِسَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا دَامَتِ ٱلدُّنْيَا وَٱلآخِرَةُ. وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا دَامَتِ ٱلْخَلَائِقُ فِي ٱلْجَنَّةِ. وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا دَامَتِ ٱلْخَلَائِقُ فِي ٱلنَّارِ. وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَلَى قَدْرِ مَا تُحِبُّهُ وَتَرْضَاهُ. وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَلَى

قَدْر مَا يُحِبُّكَ وَيَرْضَاك. وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَبَدَ ٱلابدِينَ. وَأَنْزِلْهُ ٱلْمُنْزِلَ ٱلْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ. وَأَعْطِهِ ٱلْوسِيلَةَ وَٱلْفَضِيلَةَ. وَٱلشَّفَاعَةَ وَٱلدَّرَجَةَ ٱلرَّفِيعَةَ. وَٱلْمَقَامَ ٱلْمَحْمُودَ ٱلَّذِي وَعَدْتَهُ. إنَّكَ لَا تُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ. ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنَّكَ مَالِكي. وَسَيِّدِي. وَمَوْلَايَ. وَثِقَتِي. وَرَجَائِي. أَسْأَلُكَ بِحُرْمَةِ ٱلشَّهْرِ ٱلْحَرَامِ. وَٱلْبَلَدِ ٱلْحَرَامِ. وَٱلْمَشْعَرِ ٱلْحَرَامِ. وَقَبْرِ نَبِيِّكَ عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ. أَنْ تَهَبَ لِي مِنَ ٱلْخَيْرِ مَا لَا يَعْلَمُ عِلْمَهُ إِلَّا أَنْتَ. وَتَصْرِفَ عَنِّي مِنَ ٱلسُّوءِ مَا لَا يَعْلَمُ عِلْمَهُ إِلَّا أَنْتَ. ٱللَّهُمَّ يَا مَنْ وهَبَ لِسَيِّدِنَا ءَادَمَ سَيِّدَنَا شِيتاً. وَلِسَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ سَيِّدَنَا إِسْمَاعِيلَ وَسَيِّدَنَا إِسْحَاقَ. وَرَدَّ سَيِّدَنَا يُوسُفَ عَلَى سَيِّدِنَا يَعْقُوبَ. وَيَا مَنْ كَشَفَ ٱلْبَلَاءَ عَنْ سَيِّدِنَا أَيُّوبَ. وَيَا مَنْ رَدَّ سَيِّدَنَا مُوسَى إِلَى أُمِّهِ. وَيَا زَائِدَ سَيِّدِنَا ٱلْخَضِر فِي عِلْمِهِ. وَيَا مَنْ وهَبَ لِسَيِّدِنَا دَاوُودَ سَيِّدَنَا سُلَيْمَانَ. وَلِسَيِّدِنَا زَكَرِيَّاءَ سَيِّدَنَا يَحْيَى. وَلِسَيِّدَتِنَا مَرْيَمَ سَيِّدَنَا عِيسَى. وَيَا حَافِظَ ابْنَةَ سَيِّدِنَا شُعَيْب. أَسْأَلُكَ أَنْ تُصَلِّىَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى جَمِيعِ ٱلنَّبِيئِينَ وَٱلْمُرْسَلِينَ. وَيَا مَنْ وهَبَ لِسَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلشَّفَاعَةَ وَٱلدَّرَجَةَ ٱلرَّفِيعَةَ. أَنْ تَغْفِرَ لِي ذُنُوبِي وَتَسْتُرَ لِي عُيُوبِي كُلَّهَا. وَتُجِيرَنِي مِنَ ٱلنَّارِ. وَتُوجِبَ لِي رِضْوَانَكَ وَأَمَانَكَ. وَغُفْرَانَكَ وَإِحْسَانَكَ. وَتُمَتِّعَنِي فِي جَنَّتِكَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ مِنَ ٱلنَّبِيئِينَ وَٱلصِّدِّيقِينَ وَٱلصَّٰهَاءِ

وَٱلصَّالِحِينَ. إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. وَصَلَّى ٱللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِهِ مَا أَزْعَجَتِ ٱلرِّيَاحُ سَحَاباً رُكَاماً. وَذَاقَ كُلُّ ذِي رُوح حِمَاماً. وَأَوْصِل ٱلسَّلَامَ لأَهْلِ السَّلَامِ. فِي دَارِ ٱلسَّلَامِ تَحِيَّةً وَسَلَّاهاً. (ٱللَّهُمَّ أَفْرِدْنِي لِمَا خَلَقْتَنِي لَهُ. وَلَا تَشْغَلْنِي بِمَا تَكَفَّلْتَ لِي بهِ. وَلَا تَحْرَمْنِي وَأَنَا أَسْأَلُكَ. وَلَا تُعَذِّبْنِي وَأَنَا أَسْتَغْفِرُكَ) (3). ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِهِ وَسَلِّمْ. ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ، وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بحبيبكَ ٱلْمُصْطَفَى عِنْدَكَ. يَا حَبيبَنَا مُحَمَّدُ إِنَّا نَتَوَسَّلُ بِكَ إِلَى رَبِّكَ. فَاشْفَعْ لَنَا عَنْدَ ٱلْمَوْلَى ٱلْعَظِيم. يَا نِعْمَ ٱلرَّسُولُ ٱلطَّاهِرُ. ٱللَّهُمَّ شَفِّعْهُ فِينَا بِجَاهِهِ عِنْدَكَ. (ثلاَثاً) ٱللَّهُمَّ وَاجْعَلْنَا مِن خَيْرِ ٱلْمُصَلِّينَ وَٱلْمُسَلِّمِينَ عَلَيْهِ. وَمِنْ خَيْرِ ٱلْمُقَرَّبِينَ مِنْهُ وَٱلْوَارِدِينَ عَلَيْهِ. وَمِنْ أَخْيَارِ ٱلْمُحِبِّينَ فِيهِ وَٱلْمَحْبُوبِينَ لَدَيْهِ. وَفَرِّحْنَا بِهِ فِي عَرَصَاتِ ٱلْقِيَامَةِ. وَاجْعَلْهُ لَنَا دَلِيلاً إِلَى جَنَّةِ ٱلنَّعِيم. بلا مَئُونَةٍ وَلا مَشَقَّةٍ وَلا مُنَاقَشَةِ ٱلْحِسَابِ. وَاجْعَلْهُ مُقْبِلاً عَلَيْنَا ﴿ وَلاَ تَجْعَلْهُ غَاضِباً عَلَيْنَا. وَاغْفِرْ لَنَا وَلِوَالِدَيْنَا وَلِجَمِيع ٱلْمُسْلِمِينَ. ٱلأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَٱلْمَيِّتِينَ. وعَاخِرُ دَعْوَانَا أَنِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ.

#### ابتداء الربع الرابع

فَأَسْأَلُكَ يَا أَللَهُ. يَا أَللَهُ. يَا أَللَهُ يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ يَا ذَا الْحَبَلالِ وَٱلإِكْرَامِ. لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الْحَبَلالِ وَٱلإِكْرَامِ. لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ

ٱلْظَّالِمِينَ. أَسْأَلُكَ بِمَا حَمَلَ كُرْسِيُّكَ مِنْ عَظَمَتِكَ. وَجَلَالِكَ وَبَهَائِكَ. وَقُدْرَتِكَ وَسُلْطَانِكَ. وَبحَقِّ أَسْمَائِكَ ٱلْمَحْزُونَةِ ٱلْمَكْنُونَةِ ٱلْمُطَهَّرَةِ ٱلَّتِي لَمْ يَطَّلِعْ عَلَيْهَا أَحَدٌ مِنْ خَلْقِكَ. وَبحَقِّ ٱلاِسْمِ ٱلَّذِي وَضَعْتَهُ عَلَى ٱللَّيْلِ فَأَظْلَمَ. وَعَلَى ٱلْنَّهَارِ فَاسْتَنَارَ. وَعَلَى ٱلْسَّمَاوَاتِ فَاسْتَقَلَّتْ. وَعَلَى ٱلأَرْضِ فَاسْتَقَرَّتْ. وَعَلَى ٱلْبِحَارِ فَانْفَجَرَتْ. وَعَلَى ٱلْعُيُونِ فَنَبَعَتْ. وَعَلَى ٱلْسَّحَاب فَأَمْطَرَتْ. وَأَسْأَلُكَ بِٱلْأَسْمَاءِ ٱلْمَكْتُوبَةِ فِي جَبْهَةِ سَيِّدِنَا جِبْرِيلَ عَلَيْهِ ٱلْسَّلَامِ. وَبِٱلْأَسْمَاءِ ٱلْمَكْتُوبَةِ فِي جَبْهَةِ سَيِّدِنَا إِسْرَافِيلَ عَلَيْهِ ٱلْسَّلَامُ وَعَلَى جَمِيعِ ٱلْمَلَائِكَةِ. وَأَسْأَلُكَ بِٱلْأَسْمَاءِ ٱلْمَكْتُوبَةِ حَوْلَ ٱلْعَرْشِ. وَبِٱلْأَسْمَاءِ ٱلْمَكْتُوبَةِ حَوْلَ ٱلْكُرْسِي. وَأَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ ٱلْعَظِيمِ ٱلْأَعْظَمِ ٱلَّذِي سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ. وَأَسْأَلُكَ بِحَقِّ أَسْمَائِكَ كُلِّهَا مَا عَلِمْتُ مِنْهَا وَمَا لَمْ أَعْلَمْ. وَأَسْأَلُكَ بِٱلْأَسْمَاءِ ٱلَّتِي دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُنَا ءَادَمُ عَلَيْهِ ٱلْسَّلَامُ. وَبِٱلْأَسْمَاءِ ٱلَّتِي دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُنَا نُوحٌ عَلَيْهِ ٱلْسَّلَامُ. وَبِٱلْأَسْمَاءِ ٱلَّتِي دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُنَا صَالِحٌ عَلَيْهِ ٱلْسَّلَامُ. وَبِٱلْأَسْمَاءِ ٱلَّتِي دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُنَا يُونُسُ عَلَيْهِ ٱلْسَّلَامُ. وَبِٱلْأَسْمَاءِ ٱلَّتِي دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُنَا مُوسَى عَلَيْهِ ٱلْسَّلَامُ. وَبِٱلْأَسْمَاءِ ٱلَّتِي دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُنَا هَارُونُ عَلَيْهِ ٱلْسَّلَامُ. وَبِٱلْأَسْمَاءِ ٱلَّتِي دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُنَا شُعَيْبٌ عَلَيْهِ ٱلْسَّلَامُ. وَبِٱلْأَسْمَاءِ ٱلَّتِي دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُنَا إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ ٱلْسَّلَامُ. وَبِٱلْأَسْمَاءِ ٱلَّتِي دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُنَا إِسْمَاعِيلُ

عَلَيْهِ ٱلْسَّلَامُ. وَبِٱلْأَسْمَاءِ ٱلَّتِي دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُنَا دَاوُودُ عَلَيْهِ ٱلْسَّلَامُ. وَبِالْأَسْمَاءِ ٱلَّتِي دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُنَا سُلَيْمَانُ عَلَيْهِ ٱلْسَّلَامُ. وَبِٱلْأَسْمَاءِ ٱلَّتِي دَعَاكَ بِهَا سِيِّدُنَا زَكَرِيَّاءُ عَلَيْهِ ٱلْسَّلَامُ. وَبِالْأَسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُنَا يَحْيَى عَلَيْهِ السَّلَامُ. وَبِٱلَّاسْمَاءِ ٱلَّتِي دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُنَا يُوشَعُ عَلَيْهِ ٱلْسَّلَامُ. وَبِٱلأَسْمَاءِ ٱلَّتِي دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُنا ٱلْخَضِرُ عَلَيْهِ ٱلْسَّلَامُ. وَبِٱلْأَسْمَاءِ ٱلَّتِي دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُنَا إِلْيَاسُ عَلَيْهِ ٱلْسَّلَامُ. وَبِٱلْأَسْمَاءِ ٱلَّتِي دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُنَا ٱلْيَسَعُ عَلَيْهِ ٱلْسَّلَامُ. وَبِٱلْأَسْمَاءِ ٱلَّتِي دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُنَا ذُو ٱلْكِفْل عَلَيْهِ ٱلْسَّلَامُ. وَبِالْأَسْمَاءِ ٱلَّتِي دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُنَا عِيسَى عَلَيْهِ ٱلْسَّلَامُ. وَبِٱلْأَسْمَاءِ ٱلَّتِي دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُنَا مُحَمَّدٌ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. نَبِيُّكَ وَرَسُولُكَ. وَحَبِيبُكَ وَصَفِيُّكَ. يَا مَنْ قَالَ وَقَوْلُهُ ٱلْحَقُّ ﴿ وَٱللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴾ وَلَا يَصْدُرُ عَنْ أَحَدٍ مِنْ عَبيدِهِ قَوْلٌ وَلَا فِعْلٌ وَلَا حَرَكَةٌ وَلَا سُكُونٌ. إِلَّا وَقَدْ سَبَقَ فِي عِلْمِهِ وَقَضَائِهِ وَقَدَرهِ كَيْفَ يَكُونُ. كَمَا أَلْهَمْتَنِي وَقَضَيْتَ لِي بِجَمْع هَذَا ٱلْكِتَابِ ، وَيَسَّرْتَ عَلَيَّ فِيهِ ٱلْطَّرِيقَ وَٱلْأَسْبَابَ . وَنَفَيْتَ عَنْ قَلْبِي فِي هَذَا ٱلْنَّبِيِّ ٱلْكَرِيم ٱلْشَّكَّ وَٱلارْتِيَابَ. وَغَلَّبْتَ حُبَّهُ عِنْدِي عَلَى حُبِّ جَمِيعِ ٱلْأَقْرِبَاءِ وَٱلْأَحِبَّاءِ. أَسْأَلُكَ يَا أَللَّهُ. يَا أَللَّهُ. يَا أَللَّهُ. أَنْ تَرْزُقَنِي وَكُلَّ مَنْ أَحَبَّهُ وَاتَّبَعَهُ. شَفَاعَتَهُ وَمُرَافَقَتَهُ يَوْمَ ٱلْحِسَابِ. مِنْ غَيْرِ مُنَاقَشَةٍ وَلَا عَذَابٍ. وَلَا تَوْبِيخِ وَلَا عِتَابٍ. وَأَنْ تَغْفِرَ لِي

ذُنُوبِي وَتَسْتُرَ عُيُوبِي يَا وَهَّابُ يَا غَفَّارُ. وَأَنْ تُنَعِّمَنِي بِٱلْنَّظَرِ إِلَى وَجْهِكَ ٱلْكَرِيمِ. فِي جُمْلَةِ ٱلأَحْبَابِ. يَوْمَ ٱلْمَزِيدِ وَٱلْثَوَابِ. وَأَنْ تَتَقَبَّلَ مِنِّي عَمَّلِي. وَأَنْ تَعْفُو عَمَّا أَحَاطَ عِلْمُكَ بِهِ مِنْ خَطِيئَتِي وَنِسْيَانِي وَزَلَلِي. وَأَنْ تُبَلِّغَنِي مِنْ زِيَارَةِ قَبْرِهِ وَٱلْتَسْلِيم عَلَيْهِ وَعَلَى صَاحِبَيْهِ غَايَةً أُمَلِي. بِمَنِّكَ وَفَصْلِكَ. وَجُودِكَ وَكَرَمِكَ. يَا رَءُوفُ يَا رَحِيمُ يَا وَلِيُّ. وَأَنْ تُجَازِيَهُ عَنِّي وَعَنْ كُلِّ مَنْ ءَامَنَ بِهِ وَاتَّبَعَهُ. مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُسْلِمَاتِ. ٱلأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَٱلأَمْوَاتِ. أَفْضَلَ وَأَتَمَّ وَأَعَمَّ مَا جَازَيْتَ بِهِ أَحَداً مِنْ خَلْقِكَ. يَا قَويُّ. يَا عَزِيزُ يَا عَلِيُّ. وَأَسْأَلُكَ ٱللَّهُمَّ بِحَقِّ مَا أَقْسَمْتُ بِهِ عَلَيْكَ. أَنْ تُصَلِّي عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا خَلَقْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَكُونَ ٱلسَّمَاءُ مَبْنِيَّةً. وَٱلأَرْضُ مَدْحِيَّةً. وَٱلْجِبَالُ عُلُويَةً. وَٱلْجِبَالُ عُلُويَةً. وَٱلْعُيُونُ مُنْفَجِرَةً. وَٱلْبِحَارُ مُسَخَّرَةً. وَٱلأَنْهَارُ مُنْهَمِرَةً. وَٱلْشَّمْسُ مُصْحِيَةً. وَٱلْقَمَرُ مُضِيئاً وَٱلْنَجْمُ مُنِيراً. وَلَا يَعْلَمُ أَحَدٌ حَيْثُ تَكُونُ إلَّا أَنْتَ. وَأَنْ تُصَلِّي عَلَيْهِ وَعَلَى ءَالِهِ عَدَد كَلَامِكَ. وَأَنْ تُصَلِّي عَلَيْهِ وَعَلَى ءَالِهِ عَدَدَ ءَايَاتِ ٱلقُرْءَانِ وَحُرُوفِهِ. وَأَنْ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ وَعَلَى ءَالِهِ عَدَدَ مَنْ يُصَلِّى عَلَيْهِ. وَأَنْ تُصَلِّي عَلَيْهِ وَعَلَى ءَالِهِ عَدَدَ مَنْ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ. وَأَنْ تُصَلِّي عَلَيْهِ وَعَلَى ءَالِهِ مِلْءَ أَرْضِكَ. وَأَنْ تُصَلِّي عَلَيْهِ وَعَلَى ءَالِهِ عَدَدَ مَا جَرَى بِهِ ٱلْقَلَمُ فِي أُمِّ ٱلْكِتَابِ. وَأَنْ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ وَعَلَى ءَالِهِ عَدَدَ مَا خَلَقْتَ فِي سَبْع سَمَاوَاتِكَ. وَأَنْ تُصَلِّى عَلَيْهِ وَعَلَى ءَالِهِ عَدَدَ مَا أَنْتَ خَالِقُهُ فِيهِنَّ إِلَى يَوْم ٱلْقِيَامَةِ فِي كُلِّ يَوْمِ أَلْفَ مَرَّةٍ. وَأَنْ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ وَعَلَى ءَالِهِ عَدَدَ قَطْرِ ٱلْمَطَرِ. وَكُلِّ قُطْرَةٍ قَطَرَتْ مِنْ سَمَائِكَ إِلَى أَرْضِكَ. مِنْ يَوْمِ خَلَقْتَ ٱلْدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ فِي كُلِّ يَوْمٍ أَلْفَ مَرَّةٍ.

# الحزب السابع في يـوم الأحـد

وَأَنْ تُصَلِّي عَلَيْهِ وَعَلَى ءَالِهِ عَدَدَ مَنْ سَبَّحَكَ وَقَدَّسَكَ. وسَجَدَ لَكَ وَعَظَّمَكَ. مِنْ يَوْم خَلَقْتَ ٱلْدُّنْيَا إِلَى يَوْم ٱلْقِيَامَةِ فِي كُلِّ يَوْمِ أَلْفَ مَرَّةٍ. وَأَنْ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ وَعَلَى ءَالِهِ عَدَدَ كُلِّ سَنَةٍ خَلَقْتَهُمُّ فِيهَا. مِنْ يَوْم خَلَقْتَ ٱلْدُّنْيَا إِلَى يَوْم ٱلْقِيَامَةِ فِي كُلِّ يَوْم أَلْفَ مَرَّةٍ. وَأَنْ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ وَعَلَى ءَالِهِ عَدَدَ ٱلْسَّحَابِ ٱلْجَارِيَةِ. ۗ وَأَنْ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ وَعَلَى ءَالِهِ عَدَدَ ٱلْرِّيَاحِ ٱلْذَّارِيَةِ. مِنْ يَوْم خَلَقْتَ ٱلْدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ فِي كُلِّ يَوْمِ أَلْفَ مَرَّةٍ. وَأَنْ تُصَلِّىَ عَلَيْهِ وَعَلَى ءَالِهِ عَدَد مَا هَبَّتِ ٱلْرِّيَاحُ عُلَيْهِ. وَحَرَّكَتْهُ مِنَ ٱلأَغْصَانِ وَٱلأَشْجَارِ. وَأَوْرَاقِ ٱلْثِمَارِ وَالأَزْهَارِ. وَعَدَدَ مَا خَلَقْتَ عَلَى قَرَار أَرْضِكَ وَمَا بَيْنَ سَمَاوَاتِكَ. مِنْ يَوْم خَلَقْتَ ٱلْدُّنْيَا إِلَى يَوْم ٱلْقِيَامَةِ فِي كُلِّ يَوْم أَلْفَ مَرَّةٍ. وَأَنْ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ وَعَلَى ءَالِهِ عَدَدَ أَمْوَاج بِحَارِكَ. مِنْ يَوْم خَلَقْتَ ٱلْدُنْيَا إِلَى يَوْم ٱلْقِيَامَةِ فِي كُلِّ يَوْم أَلْفَ مَرَّةٍ. وَأَنْ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ وَعَلَى ءَالِهِ عَدَدَ ٱلْرَّمْلِ وَٱلْحَصَا وَكُلِّ حَجَر وَمَدَرِ خَلَقْتَهُ فِي مَشَارِقِ ٱلأَرْضِ وَمَغَارِبِهَا. سَهْلِهَا وَجِبَالِهَا وَأَوْدِيَتِهَا. مِنْ يَوْم خَلَقْتَ ٱلْدُّنْيَا إِلَى يَوْم ٱلْقِيَامَةِ فِي كُلِّ يَوْم أَلْفَ

مَرَّةٍ. وَأَنْ تُصَلِّي عَلَيْهِ وَعَلَى ءَالِهِ عَدَدَ نَبَاتِ ٱلأَرْضِ فِي قِبْلَتِهَا وَجَوْفِهَا. وَشَرْقِهَا وَغَرْبِهَا. وَسَهْلِهَا وَجِبَالِهِا. مِنْ شَجَر وَثَمَر وَأُوْرَاقٍ وَزَرْعِ وَجَمِيعِ مَا أُخْرَجْتَ. وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ نَبَاتِهَا وَبَرَكَاتِهَا. مِنْ يَوْم خَلَقْتَ ٱلْدُنْيَا إِلَى يَوْم ٱلْقِيَامَةِ فِي كُلِّ يَوْم أَلْفَ مَرَّةٍ. وَأَنْ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ وَعَلَى ءَالِهِ عَدَّدَ مَا خَلَقْتَ مِنَ ٱلإِنْس وَٱلْجِنِّ وَٱلْشَّيَاطِينِ. وَمَا أَنْتَ خَالِقُهُ مِنْهُمْ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ فِي كُلِّ يَوْمِ أَلْفَ مَرَّةٍ. وَأَنْ تُصَلِّي عَلَيْهِ وَعَلَى ءَالِهِ عَدَدَ كُلِّ شَعْرَةٍ فِي أَبْدَأْنِهِمْ وَوُجُوهِهمْ وَعَلَى رُءُوسِهِمْ. مُنْذ خَلَقْتَ ٱلْدُنْيَا إِلَى يَوْم ٱلْقِيَامَةِ فِي كُلِّ يَوْم أَلْفَ مَرَّةٍ. وَأَنْ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ وَعَلَى ءَالِهِ عَدَدَ أَنْفَاسِهِمْ وَأَلْفَاظِهِمٌ وَأَلْحَاظِهِمْ. مِنْ يَوْم خَلَقْتَ ٱلْدُنْيَا إِلَى يَوْم ٱلْقِيَامَةِ فِي كُلِّ يَوْم أَلْفَ مَرَّةٍ. وَأَنْ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ وَعَلَى ءَالِهِ عَدَدَ طَيَرَانِ ٱلْجِنِّ وَخَفَقَانِ الإنْس. مِنْ يَوْم خَلَقْتَ ٱلْدُّنْيَا إِلَى يَوْم ٱلْقِيَامَةِ فِي كُلِّ يَوْم أَلْفَ مَرَّةٍ. وَأَنْ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ وَعَلَى ءَالِهِ عَدَدَ كُلِّ بَهِيمَةٍ خَلَقْتَهًا عَلَى أَرْضِكَ صَغِيرَةً وَكَبِيرَةً. فِي مَشَارِقِ ٱلأرْض وَمَغَارِبِهَا. مِمَّا عُلِمَ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُ عِلْمَهُ إِلَّا أَنْتَ. مِنْ يَوْم خَلَقْتَ ٱلْدُّنْيَا إِلَى يَوْم ٱلْقِيَامَةِ فِي كُلِّ يَوْم أَلْفَ مَرَّةٍ. وَأَنْ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ وَعَلَى ءَالِهِ عَدَدَ مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ. وَعَدَدَ مَنْ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ. وَعَدَدَ مَنْ يُصَلِّي عَلَيْهِ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ فِي كُلِّ يَوْمِ أَلْفَ مَرَّةً. وَأَنْ تُصَلِّي عَلَيْهِ وَعَلَى ءَالِهِ عَدَدَ ٱلْأَحْيَاءِ وَٱلْأَمْوَاتِ. وَعَدَدَ مَا خَلَقُتَ مِنْ حِيتَانٍ وَطَيْرٍ وَنَمْلِ وَنَحْلِ وَحَشَرَاتٍ. وَأَنْ تُصَلِّيَ

عَلَيْهِ وَعَلَى ءَالِهِ فِي ٱللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَٱلْنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى. وَأَنْ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ وَعَلَى ءَالِهِ فِي ٱلآخِرَةِ وَٱلْأُولَى. وَأَنْ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ وَعَلَى ءَالِهِ مُنْذُ كَانَ فِي ٱلْمَهْدِ صَبِيّاً. إِلَى أَنْ صَارَ كَهْلاً مَهْدِيّاً. فَقَبَضْتَهُ إِلَيْكَ عَدْلاً مَرْضِيّاً. لِتَبْعَثَهُ شَفِيعاً. وَأَنْ تُصَلِّي عَلَيْهِ وَعَلَى ءَالِهِ عَدَدَ خَلْقِكَ وَرضَاءَ نَفْسِكَ. وَزنَةَ عَرْشِكَ وَمِدَادَ كَلِمَاتِكَ. وَأَنْ تُعْطِيَهُ ٱلْوَسِيلَةَ وَٱلْفَضِيلَةَ. وَٱلْدَّرَجَةَ ٱلْرَّفِيعَةَ. وَٱلْحَوْضَ ٱلْمَوْرُودَ. وَٱلْمَقَامَ ٱلْمَحْمُودَ. وَٱلْعِزَّ ٱلْمَمْدُودَ. وَأَنْ تُعَظِّمَ بُرْهَانَهُ. وَأَنْ تُشَرِّفَ بُنْيَانَهُ. وَأَنْ تَرْفَعَ مَكَانَهُ. وَأَنْ تَسْتَعْمِلَنَا يَا مَوْلَانَا بسُنَّتِهِ. وَأَنْ تُمِيتَنَا عَلَى مِلَّتِهِ. وَأَنْ تَحْشُرَنَا فِي زُمْرَتِهِ وَتَحْتَ لِوَائِه. وَأَنْ تَجْعَلَنَا مِنْ رُفَقَائِهِ. وَأَنْ تُوردَنَا حَوْضَهُ. وَأَنْ تَسْقِينَا بِكَأْسِهِ. وَأَنْ تَنْفَعَنَا بِمَحَبَّتِهِ. وَأَنْ تَتُوبَ عَلَيْنَا. وَأَنْ تُعَافِينَا مِنْ جَمِيع ٱلْبَلَاءِ وَٱلْبَلْوَاءِ وَٱلْفِتَنِ. مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ. وَأَنْ تَرْحَمَنَا. وَأَنْ تَعْفُو عَنَّا وَتَغْفِرَ لَنَا وَلِجَمِيعِ ٱلْمُؤمِنِينَ وَٱلْمُؤمِنَاتِ. وَٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُسْلِمَاتِ. ٱلأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَٱلأَمْوَاتِ. وَٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ. وَهُوَ حَسْبِي وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ. وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِٱللَّهِ ٱلْعَلِيِّ ٱلْعَظِيمِ. ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَا سَجَعَتِ ٱلْحَمَائِمُ. وَحَمَتِ ٱلْحَوَائِمُ. وَسَرحَتِ ٱلْبَهَائِمُ. وَنَفَعَتِ ٱلْتَّمَائِمُ. وشُدَّتِ العَمَائِمُ. وَنَمَتِ ٱلْنَّوَائِمُ. ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَا أَبْلَجَ ٱلإِصْبَاحُ. وَهَبَّتِ ٱلْرِّيَاحُ وَدَبَّتِ ٱلْأَشْبَاحُ. وَتَعَاقَبَ ٱلْغُدُوُّ

وَٱلْرَّوَاحُ. وَتُقُلِّدَتِ ٱلْصِّفَاحُ. وَاعْتُقِلَتِ ٱلْرِّمَاحُ. وَصَحَّتِ ٱلأَجْسَادُ وَٱلأَرْوَاحُ. ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ مَا دَارَتِ ٱلأَفْلَاكُ. وَدَجَّتِ ٱلأَحْلَاكُ. وَسَبَّحَتِ ٱلأَمْلَاكُ. ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ. وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ فِي ٱلْعَالَمِينَ. إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ. ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّد وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ مَا طَلَعَتِ ٱلْشَّمْسُ. وَمَا صُلِّيَتِ ٱلْخَمْسُ وَمَا تَأَلَّقَ بَرْقٌ. وَتَدَفَّقَ وَدْقٌ. وَمَا سَبَّحَ رَعْدٌ. ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ مِلْءَ ٱلْسَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمِلْءَ مَا بَيْنَهُمَا. وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ. ٱللَّهُمَّ كَمَا قَامَ بأَعْبَاءِ ٱلْرِّسَالَةِ. وَاسْتَنْقَذَ ٱلْخَلْقَ مِنَ ٱلْجَهَالَةِ. وَجَاهَدَ أَهْلَ ٱلْكُفْر وَٱلضَّلَالَةِ. وَدَعَا إِلَى تَوْحِيدِكَ. وَقَاسَى ٱلشَّدَائِدَ فِي إِرْشَادِ عَبيدِكَ. فَأَعْطِهِ ٱللَّهُمَّ سُؤْلَهُ. وَبَلِّغْهُ مَأْمُولَهُ. وَءَاتِهِ ٱلْفَضِيلَةَ وَٱلْوَسِيلَةَ. وَٱلدَّرَجَةَ ٱلرَّفِيعَةَ. وَابْعَثْهُ ٱلْمَقَامَ ٱلْمَحْمُودَ ٱلَّذِي وَعَدْتَهُ. إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ. ٱللَّهُمَّ وَاجْعَلْنَا مِنَ ٱلْمُتَّبِعِينَ لِشَرِيعَتِهِ. ٱلْمُتَّصِفِينَ بِمَحَبَّتِهِ. ٱلْمُهْتَدِينَ بِهَدْيِهِ وَسِيرَتِهِ. وَتَوَفَّنَا عَلَى سُنَّتِهِ. وَلَا تَحْرَمْنَا فَضْلَ شَفَاعَتِهِ. وَاحْشُرْنَا فِي أَتْبَاعِهِ ٱلْغُرِّ ٱلْمُحَجَّلِينَ. وَأَشْيَاعِهِ ٱلسَّابِقِينَ. وَأَصْحَابِ ٱلْيَمِينِ. يَا أَرْحَمَ ٱلرَّاحِمِينَ. ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مَلَائِكَتِكَ وَٱلْمُقَرَّبِينِ. وَعَلَى أَنْبِيَائِكَ

وَٱلْمُرْسَلِينَ. وَعَلَى أَهْل طَاعَتِكَ أَجْمَعِينَ. وَاجْعَلْنَا بِٱلصَّلَاةِ عَلَيْهِمْ مِنَ ٱلْمَرْحُومِينَ. ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ٱلْمَبْعُوثِ مِنْ تِهَامَةً. وَٱلآمِر بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱلاِسْتِقَامَةِ. وَٱلشَّفِيع لأَهْل ٱلذُّنُوب فِي عَرَصَاتِ ٱلْقِيَامَةِ. ٱللَّهُمَّ أَبْلِغْ عَنَّا نَبِيَّنَا وَشَفِيعَنَا وَحَبِيبَنَا أَفْضَلَ ٱلصَّلَاةِ وَٱلتَّسْلِيمِ. وَابْعَثْهُ ٱلْمَقَامَ ٱلْمَحْمُودَ ٱلْكَرِيمَ. وَءَاتِهِ ٱلْفَضِيلَةَ وَٱلْوَسِيلَةَ. وَٱلدُّرَجَةَ ٱلرَّفِيعَةَ ٱلَّتِي وَعَدْتَهُ فِي ٱلْمَوْقِفِ ٱلْعَظِيمِ. وَصَلِّ ٱللَّهُمَّ عَلَيْهِ صَلَاةً دَائِمَةً متَّصِلَةً تَتَوَالَى وَتَدُومُ. ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ وَعَلَى ءَالِهِ مَا لَاحَ بَارِقٌ. وَذَرَّ شَارِقٌ. وَوَقَبَ غَاسِتٌ. وَانْهَمَرَ وَادِقٌ. وَصَلِّ عَلَيْهِ وَعَلَى ءَالِهِ مِلْءَ ٱللُّوْحِ وَٱلْفَضَاءِ، وَمِثْلَ نُجُوم ٱلسَّمَاءِ. وَعَدَدَ ٱلْقَطْرِ وَٱلْحَصَا. وَصَلِّ عَلَيْهِ وَعَلَى ءَالِهِ صَلَاةً لا تُعَدُّ وَلَا تُحْصَى . ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ زِنَةَ عَرْشِكَ . وَمَبْلَغَ رِضَاكَ. وَمِدَادَ كَلِمَاتِكَ. وَمُنْتَهَى رَحْمَتِكَ. ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ وَعَلَى ءَالِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ. وَبَارِكْ عَلَيْهِ وَعَلَى ءَالِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ. كَمَا صَلَّيْتَ وَبَارَكْتَ عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ. إِنَّكَ حَمِيدٌ مجِيدٌ. وَجَازِهِ عَنَّا أَفْضَلَ مَا جَازَيْتَ نَبيّاً عَنْ أُمَّتِهِ. وَاجْعَلْنَا مِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ بِمِنْهَاجِ شَرِيعَتِهِ. وَاهْدِنَا بِهَدْيهِ. وَتَوَفَّنَا عَلَى مِلَّتِهِ. وَاحْشُرْنَا يَوْمَ ٱلْفَزَعَ ٱلْأَكْبَر مِنَ ٱلآمِنِينَ فِي زُمْرَتِهِ. وَأُمِثْنَا عَلَى حُبِّهِ وَحُبِّ ءَالِهِ وَأَصْحَابِهِ وَذُرِّيَّتِهِ. ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَفْضَلَ أَنْبِيَائِكَ. وَأَكْرَم أَصْفيَائِكَ. وَإِمَام أُوْلِيَائِكَ. وَخَاتِم أُنْبِيَائِكَ. وَحَبِيبٍ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ. وَشَهِيدِ

ٱلْمُرْسَلِينَ. وَشَفِيع ٱلْمُذْنِبِينَ. وَسَيِّدِ وَلَدِ ءَادَمَ أَجْمَعِينَ. ٱلْمَرْفُوع ٱلذِّكْرِ فِي ٱلْمَلَائِكَةِ ٱلْمُقَرَّبِينَ. ٱلْبَشِيرِ ٱلنَّذِيرِ. ٱلسِّرَاجِ ٱلْمُنِيرِ. ٱلصَّادِقِ ٱلْأَمِينِ. ٱلْحَقِّ ٱلْمُبِينِ. ٱلرَّءُوفِ ٱلرَّحِيمِ. ٱلْهَادِي إِلَى ٱلصِّرَاطِ ٱلْمُسْتَقِيمِ. ٱلَّذِي ءَاتَيْتَهُ سَبْعاً مِنَ ٱلْمَثَانِي وَٱلْقُرْءَانَ ٱلْعَظِيمَ. نَبِيَّ ٱلرَّحْمَةِ. وَهَادِي ٱلأُمَّةِ. أَوَّلِ مَنْ تَنْشَقُّ عَنْهُ ٱلأَرْضُ وَيَدْخُلُ ٱلْجَنَّةَ. وَٱلْمُؤَيَّدِ بِسَيِّدِنَا جِبْريلَ وَسَيِّدِنَا مِيكَائِيلَ. ٱلْمُبَشَّر بِهِ فِي ٱلتَّوْراةِ وَٱلإِنْجِيلِ. ٱلْمُصْطَفَى ٱلْمُجْتَبَى. ٱلْمُنتَخَب أبي ٱلْقَاسِم. سَيِّدنَا مُحَمَّدٍ بن عَبْدِ ٱللَّهِ بن عَبْدِ ٱلْمُطَّلِب بن هَاشِم. ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مَلَائِكَتِكَ وَٱلْمُقَرَّبِينَ. ٱلَّذِينَ يُسَبِّحُونَ ٱللَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ. وَلَا يَعْصُونَ ٱللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُومَرُونَ. ٱللَّهُمَّ وَكَمَا اصْطَفَيْتَهُمْ سُفَرَاءَ إِلَى رُسُلِكَ. وَأَمَنَاءَ عَلَى وَحْيِكَ. وَشُهَدَاءَ عَلَى خَلْقِكَ. وَخَرَقْتَ لَهُمْ كُنُفَ حُجُبِكَ. وَاطْلَعْتَهُمْ عَلَى مَكْنُونِ غَيْبِكَ. وَاخْتَرْتَ مِنْهُمْ خَزَنَةً لِجَنَّتِكَ. وَحَمَلَةً لِعَرْشِكَ. وَجَعَلْتَهُمُ مِنْ أَكْثَر جُنُودِكَ. وَفَضَّلْتَهُمْ عَلَى ٱلْوَرَى . وَأَسْكَنْتَهُمُ ٱلسَّمَاوَاتِ ٱلْعُلَى . وَنَزَّهْتَهُمْ عَن ٱلْمَعَاصِي وَٱلدَّنَاءَاتِ. وَقَدَّسْتَهُمْ عَن ٱلنَّقَائِص وَٱلأَفَاتِ. فَصَلِّ عَلَيْهِمْ صَلَاةً دَائِمَةً تَزيدُهُمْ بِهَا فَضْلاً. وَتَجْعَلُنَا لاستِغْفَارهِمْ بِهَا أَهْلَا. ٱللَّهُمَّ وَصَلِّ عَلَى جَمِيعِ أَنْبِيَائِكَ وَرُسُلِكَ. ٱلَّذِينَ شَرَحْتَ صُدُورَهُمْ وَأَوْدَعْتَهُم حِكْمَتَكَ. وَطَوَّقْتَهُمْ نُبُوَّتَكَ. وَأَنْزَلْتَ عَلَيْهِمْ كَتُبَكَ. وَهَدَيْتَ بِهِمْ خَلْقَكَ. وَدَعَوْا إِلَى تَوْحِيدِكَ. وَشَوَّقُوا إِلَى وَعْدِكَ.

وَخَوَّفُوا مِنْ وَعِيدِكَ. وَأَرْشَدُوا إِلَى سَبِيلِكَ. وَقَامُوا بِحُجَّتِكَ وَدَلِيلِكَ. وَسَلِّم ٱللَّهُمَّ عَلَيْهِمْ تَسْلِيماً. وَهَبْ لَنَا بِٱلصَّلَاةِ عَلَيْهِمْ أُجْراً عَظِيماً. أَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ صَلَاةً دَائِمَةً مَقْبُولَةً تُؤَدِّي بِهَا عَنَّا حَقَّهُ ٱلْعَظِيمَ. ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِب ٱلْحُسْنِ وَٱلْجَمَالِ. وَٱلْبَهْجَةِ وَٱلْكَمَالِ. وَٱلْبَهَاءِ وَٱلنُّورِ. وَٱلْولْدَانِ وَٱلْحُورِ. وَٱلْغُرَفِ وَٱلْقصُورِ. وَٱللِّسَانِ ٱلشَّكُورِ. وَٱلْقَلْبِ ٱلْمَشْكُورِ. وَٱلْعِلْمِ ٱلْمَشْهُورِ. وَٱلْجَيْش ٱلْمَنْصُورِ . وَٱلْبَنِينَ وَٱلْبَنَاتِ . وَٱلْأَزْوَاجِ ٱلطَّاهِرَاتِ . وَٱلْعُلُوِّ عَلَى ٱلدَّرَجَاتِ. وَٱلْزَّمْزَم وَٱلْمَقَامِ. وَٱلْمَشْعَرِ ٱلْحَرَامِ. وَاجْتِنَابِ ٱلأثَّامِ. وَتَرْبِيَةِ ٱلْأَيْتَامِ. وَٱلْحَجِّ وَتِلَا وَوَ ٱلْقُرْءَانِ. وَتَسْبِيَحِ ٱلرَّحْمنِ. وَصِيَامِ رَمَضَانَ. وَٱللَّوَاءِ ٱلْمَعْقُودِ. وَٱلْكَرَم وَٱلْجُودِ. وَٱلْوَفَاءِ بِٱلْخُهُودِ. صَاحِبِ ٱلرَّغْبَةِ وَٱلتَّرْغِيبِ. وَٱلْبَغْلَةِ وَٱلنَّجِيبِ. وَٱلْبَعْلَةِ وَٱلنَّجِيبِ. وَٱلْحَوْض وَٱلْقَضِيبِ. ٱلنَّبِي ٱلأَوَّابِ. ٱلنَّاطِقِ بِٱلصَّوَابِ. ٱلْمَنْعُوتِ فِي ٱلْكِتَابِ. ٱلنَّبِي عَبْدِ ٱللَّهِ. ٱلنَّبِي كَنْزِ ٱللَّهِ. ٱلنَّبِي حُجَّةِ ٱللَّهِ. ٱلنَّبِي مَنْ أَطَاعَه فَقَدْ أَطَاعَ ٱللَّهَ. ومَنْ عَصَاهُ فَقَدْ عصَى ٱللَّهَ. ٱلنَّبِي ٱلْعَرَبِي. ٱلْقُرَشِي ٱلزَّمْزَمِي. ٱلْمَكِّي ٱلتُّهَامِي. صَاحِب ٱلْوَجْهِ ٱلْجَمِيلِ، وَٱلطَّرْفِ ٱلْكَحِيلِ، وَٱلْخَدِّ ٱلْأَسِيلِ، وَٱلْكَوْثَر وَٱلسَّلْسَبِيلِ. قَاهِرِ ٱلْمُضَادِّينَ. مُبِيدِ ٱلْكَافِرِينَ. وَقَاتِلِ المُشْرِكِينَ. قَائِدِ ٱلْغُرِّ ٱلْمُحَجَّلِينَ إِلَى جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ. وَجِوَارِ ٱلْكَرِيمِ. صَاحِب سَيِّدِنَا جِبرِيلَ عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ. وَرَسُولِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ. وَشَفِيع

ٱلْمُذْنِبِينَ. وَغَايَةِ ٱلْغَمَامِ. وَمِصْبَاحِ ٱلظَّلَامِ. وَقَمَرِ ٱلتَّمَامِ. صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى ءَالِهِ ٱلْمُصْطَفَيْنِ مِنْ أَطْهَر جِبلَّةٍ. صَلاةً دَائِمَةً عَلَى ٱلْأَبَدِ غَيْرَ مُضْمَحِلَّةٍ. صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى ءَالِهِ صَلَاةً يَتَجَدَّدُ بِهَا حُبُورُهُ. وَيَشْرُفُ بِهَا فِي ٱلْمِيعَادِ بَعْثُهُ وَنُشُورُهُ. فَصَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى ءَالِهِ ٱلأَنْجُمِ ٱلطَّوَالِعِ. صَلَاةً تَجُودُ عَلَيْهِمْ أَجْوَدَ ٱلْغُيُوثِ ٱلْهَوَامِعِ. أَرْسَلَهُ مِنْ أَرْجَح ٱلْعَرَبِ مِيزَاناً. وَأَوْضَحِهَا بَيَاناً. وَأَفْصَحِهَا لِسَاناً. وَأَشْمَخِهَا إِيمَاناً. وَأَعْلَاهَا مَقَاماً. وَأَحْلَاهَا كَلَاماً. وَأَوْفَاهَا ذِمَاماً. وأَصْفَاهَا رَغَاماً. فَأَوْضَحَ ٱلطَّريقَةَ. وَنَصَحَ ٱلْخَلِيقَةَ. وَشَهَرَ ٱلإسْلَامَ. وَكَسَّرَ ٱلأَصْنَامَ. وَأَظْهَرَ ٱلأَحْكَامَ. وَحَظَرَ ٱلْحَرَامَ. وَعَمَّ بِٱلإِنْعَامِ. صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى ءَالِهِ فِي كُلِّ مَحْفَل وَمَقَام. أَفْضَلَ ٱلصَّلَاةِ وَٱلسَّلَام. صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى ءَالِهِ عَوْداً وَبَدُّءاً. صَلَاةً تَكُونُ ذَخِيرَةً وَورْداً. صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى ءَالِهِ صَلَاةً تَامَّةً زَاكِيَّةً. وَصَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى ءَالِهِ صَلَاةً يَتْبَعُهَا رَوْحٌ وَرَيْحَانٌ. وَيَعْقُبُهَا مَغْفِرَةٌ وَرِضْوَانٌ. وَصَلَّى ٱللَّهُ عَلَى أَفْضَل مَنْ طَابَ مِنْهُ ٱلنِّجَارُ. وَسَمَا بِهِ ٱلْفَخَارُ. وَاسْتَنَارَتْ بِنُور جَبِينِهِ ٱلْأَقْمَارُ. وَتَضَاءَلَتْ عِنْدَ جُودِ يَمِينِهِ ٱلْغَمَائِمُ وَٱلْبِحَارُ . سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ ٱلَّذِي بِبَاهِر ءَايَاتِهِ أَضَاءَتِ ٱلأَنْجَادُ وَٱلأَغْوَارُ. وَبِمُعْجِزَاتِ ءَايَاتِهِ نَطَقَ ٱلْكِتَابُ وَتَوَاتَرَتِ ٱلأَخْبَارُ. صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى ءَالِهِ وَأَصْحَابِهِ. ٱلَّذِينَ هَاجَرُوا لِنُصْرَتِهِ. وَنَصَرُوهُ فِي هِجْرَتِهِ. فَنِعْمَ ٱلْمُهَاجِرُونَ وَنِعْمَ ٱلْأَنْصَارُ. صَلَاةً

نامِيةً دَائِمةً ما سَجَعَتْ فِي أَيْكِهَا ٱلأَطْيَارُ. وَهَمَعَتْ بِوَبْلِهَا ٱلدِّيمَةُ الْمِدْرَارُ. ضَاعَفَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ دَائِمَ صَلَوَاتِهِ. ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِهِ ٱلطَّيِّبِينَ ٱلْكِرَامِ. صَلَاةً مَوْصُولَةً دَائِمَةَ الْاِتِّصَالِ بِدَوَامٍ ذِي ٱلْجَلَالِ وَٱلإِكْرَامِ. ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ٱلَّذِي هُوَ قُطْبُ ٱلْجَلَالَةِ. وَشَمْسُ ٱلنُّبُوءَةِ وَٱلرِّسَالَةِ. مُنَاهَا فَالْجَهَالَةِ. صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَٱلْمَالَةِ. وَالْمُنْقِذُ مِنَ ٱلْجَهَالَةِ. صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَٱلْهَادِي مِنَ ٱلضَّلَالَةِ. وَٱلْمُنْقِذُ مِنَ ٱلْجَهَالَةِ. صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. صَلَاةً دَائِمَةَ ٱلاِتِّصَالِ وَٱلتَّوَالِي. مُتَعَاقِبَةً بِتَعَاقُبِ ٱلأَيَّالِي. وَٱللَّيَالِي. مُتَعَاقِبَةً بِتَعَاقُبِ ٱلأَيَّالِي. وَٱللَّيَالِي.

### الحزب الثامن في يوم الاثنين

ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ ٱلنَّبِيِّ ٱلزَّاهِدِ. رَسُولِ ٱلْمَلِكِ ٱلْصَّمَدِ ٱلْوَاحِدِ. صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. صَلَاةً دَائِمَةً إِلَى مُنْتَهَى ٱلأَبَدِ. بلَا انْقِطَاع وَلَا نَفَادٍ. صَلَاةً تُنجِينَا بهَا مِنْ حَرِّ جَهَنَّمَ وَبيسَ ٱلْمِهَادُ. ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ٱلنَّبِيِّ ٱلْأُمِّيِّ وَعَلَى ءَالِهِ وَسَلِّمْ. صَلَاةً لا يُحْصَى لَهَا عَدَدٌ. وَلَا يُعَدُّ لَهَا مَدَدٌ. ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تُكْرِمُ بِهَا مَثْوَاهُ. وَتُبَلِّغُ بِهَا يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ مِنَ ٱلشَّفَاعَةِ رِضَاهُ. ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ ٱلنَّبِيِّ ٱلأَصِيلِ. ٱلسَّيِّدِ ٱلنَّبِيلِ. ٱلَّذِي جَاءَ بِٱلْوَحْيِ وَٱلتَّنْزِيلِ. وَأَوْضَحَ بَيَانَ ٱلتَّأْوِيلِ. وَجَاءَهُ ٱلْأَمِينُ سَيِّدُنَا جِبْرِيلُ. عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ بِٱلْكَرَامَةِ وَٱلتَّفْضِيل . وَأَسْرَى بِهِ ٱلْمَلِكُ ٱلْجَلِيلُ . فِي ٱللَّيْل ٱلْبَهِيم ٱلطَّويل . فَكَشَفَ لَهُ عَنْ أَعْلَى ٱلْمَلَكُوتِ. وَأَرَاهُ سَنَاءَ ٱلْجَبَرُوتِ. وَنَظَرَ إِلَى قُدْرَةِ ٱلْحَيِّ ٱلدَّائِمِ ٱلْبَاقِي ٱلَّذِي لَا يَمُوتُ. صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. صَلَاةً مَقْرُونَةً بِٱلْجَمَالِ. وَٱلْحُسْنِ وَٱلْكَمَالِ. وَٱلْخَيْرِ وَٱلإِفْضَالِ. ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ ٱلأَقْطَارِ. وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ

وَرَقِ ٱلْأَشْجَارِ. وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ زَبَدِ ٱلْبحَارِ. وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ ٱلأَنْهَارِ. وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَددَ رَمْلِ ٱلصَّحَارِي وَٱلْقِفَارِ. وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ ثِقْلِ ٱلْجِبَالِ وَٱلْأَحْجَارِ. وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ أَهْلِ ٱلْجَنَّةِ وَأَهْل ٱلنَّارِ. وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ ٱلأَبْرَارِ وَٱلْفُجَّارِ. وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا يَخْتَلِفُ بِهِ ٱللَّيْلُ وَٱلنَّهَارُ. وَاجْعَلِ ٱللَّهُمَّ صَلَاتَنَا عَلَيْهِ حِجَاباً مِنْ عَذَابِ ٱلنَّارِ. وَسَبَباً لإبَاحَةِ دَارِ ٱلْقَرَارِ. إِنَّكَ أَنْتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْغَفَّارُ. وَصَلَّى ٱللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِهِ ٱلطَّيِّبينَ. وَذُرِّيَّتِهِ ٱلْمُبَارَكِينَ. وَصَحَابَتِهِ ٱلأَكْرَمِينَ. وَأَزْوَاجِهِ أُمَّهَاتِ ٱلْمُؤمِنِينَ. صَلَاةً مَوْصُولَةً تَتَرَدُّهُ إِلَى يَوْمِ ٱلدِّينِ. ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِ ٱلأَبْرَارِ. وَزَيْنِ ٱلْمُرْسَلِينَ ٱلأَخْيَارَ. وَأَكْرَم مَنْ أَظلَمَ عَلَيْهِ ٱللَّيْلُ وَأَشْرَقَ عَلَيْهِ ٱلنَّهَارُ (3). ٱللَّهُمَّ يَا ذَا ٱلْمَنَّ ٱلَّذِي لَا يُكَافَى امْتِنَانُهُ. وَٱلطُّولِ ٱلَّذِي لَا يُجَازَى إِنْعَامُهُ وَإِحْسَانُهُ. نَسْأَلُكَ بِكَ. وَلَا نَسْأَلُكَ بِأَحَدٍ غَيْرِكَ. أَنْ تُطْلِقَ أَلْسِنَتَنَا عِنْدَ ٱلسُؤَالِ. وَتُوفَقَّنَا لِصَالِحِ ٱلأَعْمَالِ. وَتَجْعَلَنَا مِنَ ٱلأَمِنِينَ يَوْمَ ٱلرَّجْفِ وَٱلزِّلْزَالِ. يَا ذَا ٱلْعِزَّةِ وَٱلْجَلَالِ. أَسْأَلُكَ يَا نُورَ ٱلنُّورِ. قَبْلَ ٱلأَزْمِنَةِ وَٱلدُّهُورِ. أَنْتَ ٱلْبَاقِي بِلَا زَوَالٍ. ٱلْغَنِيُّ بِلَا مِثَالٍ. ٱلْقُدُّوسُ ٱلطَّاهِرُ. ٱلْعَلِيُّ

ٱلْقَاهِرُ. ٱلَّذِي لَا يُحِيطُ بِهِ مَكَانٌ. وَلَا يَشْتَمِلُ عَلَيْهِ زَمَانٌ. أَسْأَلُكَ بأَسْمَائِكَ ٱلْحُسْنَى كُلِّهَا. وَبأَعْظَم أَسْمَائِكَ إلَيْكَ. وَأَشْرَفِهَا عِنْدَكَ مَنْزِلَةً. وَأَجْزَلِهَا عِنْدَكَ ثَوَاباً. وَأَسْرَعِهَا مِنْكَ إِجَابَةً. وَباسْمِكَ ٱلْمَخْزُونِ ٱلْمَكْنُونِ. ٱلْجَلِيلِ ٱلأَجَلِّ. ٱلْكَبِيرِ ٱلأَكْبَرِ. ٱلْعَظِيم ٱلأَعْظَمِ. ٱلَّذِي تُحِبُّهُ وَتَرْضَا عَمَّنْ دَعَاكَ بِهِ وَتَسْتَجِيبُ لَهُ دُعَاءَهُ. أَسْأَلُكَ ٱللَّهُمَّ بِلَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ٱلْحَنَّانُ ٱلْمَنَّانُ. بَدِيعُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلأَرْضِ ذُو ٱلْجَلَالِ وَٱلإِكْرَامِ. عَالِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهِادَةِ ٱلْكَبِيرُ ٱلْمُتَعَالِ. وَأَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ ٱلْعَظِيمِ ٱلأَعْظَمِ ٱلَّذِي إِذَا دُعِيتَ بِهِ أَجَبْتَ. وَإِذَا سُئِلْتَ بِهِ أَعْطَيْتَ. وَأَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ ٱلَّذِي يَذِلُّ لِعَظَمَتِهِ ٱلْعُظَمَاءُ وَٱلْمُلُوكُ وَٱلسِّبَاعُ وَٱلْهَوَامُّ وَكُلُّ شَيْءٍ خَلَقْتَهُ. يَا أَللَّهُ. يَا رَبِّ اِسْتَجِبْ دَعْوَتِي. يَا مَنْ لَهُ ٱلْعِزَّةُ وَٱلْجَبَرُوتُ. يَا ذَا ٱلْمُلْكِ وَٱلْمَلَكُوتِ. يَا مَنْ هُوَ حَيٌّ لا يَمُوتُ. سُبْحَانَكَ رَبِّ مَا أَعْظَمَ شَانَكَ. وَأَرْفَعَ مَكَانَكَ. أَنْتَ رَبِّي. يَا مُتَقَدِّساً فِي جَبَرُوتِهِ. إِلَيْكَ أَرْغَبُ. وَإِيَّاكَ أَرْهَبُ. يَا عَظِيمُ يَا كَبِيرُ. يَا جَبَّارُ يَا قَادِرُ يَا قَويُّ. تَبَارَكْتَ يَا عَظِيمُ. تَعَالَيْتَ يَا عَلِيمُ. سُبْحَانَكَ يَا عَظِيمُ. سُبْحَانَكَ يَا جَلِيلُ. أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ ٱلْعَظِيمِ ٱلتَّامِّ ٱلْكَبِيرِ. أَنْ لا تُسَلِّطَ عَلَيْنَا جَبَّاراً عَنِيداً. وَلَا شَيْطَاناً مريداً. وَلَا إِنْسَاناً حَسُوداً. وَلَاضَعِيها مِنْ خَلْقِكَ وَلَا شَدِيداً. وَلَا بَارًا وَلَا فَاجِراً وَلَا عَبيداً وَلَا عَنِيداً. ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ فَإِنِّي أَشْهَدُ أَنَّكَ أَنْتَ ٱللَّهُ ٱلَّذِي لَا إِلَّهَ إِلَّا أَنْتَ ٱلْوَاحِدُ ٱلْأَحَدُ ٱلصَّمَدُ. ٱلَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ. وَلَمْ

يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. يَا هُوَ يَا مَنْ لا هُوَ إِلَّا هُوَ. يَا مَنْ لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ. يَا أَزَلِيٌ يَا أَبَدِيُّ. يَا دَهْرِيُّ يَا دَيْمُومِيُّ. يَا مَنْ هُوَ ٱلْحَيُّ ٱلَّذِي لَا يَمُوتُ. يَا إِلْهَنَا وَإِلَهَ كُلِّ شَيْءٍ إِلْهِا وَاحِداً. لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ. ٱللَّهُمَّ فَاطِرَ ٱلسَّماوَاتَ وَٱلأَرْضِ عَالِمَ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ ٱلرَّحْمٰنَ ٱلرَّحِيمَ. ٱلْحَيَّ ٱلْقَيُّومَ ٱلدَّيَّانَ. ٱلْحَنَّانَ ٱلْمَنَّانَ. ٱلْبَاعِثَ ٱلْوَارِثَ. ذَا ٱلْجَلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ. قُلُوبُ ٱلْخَلَائِق بِيَدِكَ. نَوَاصِيهمُ إِلَيْكَ. فَأَنْتَ تَزْرَعُ ٱلْخَيْرَ فِي قُلُوبِهِمْ. وَتَمْحُو ٱلشَّرَّ إِذَا شِئْتَ مِنْهُمْ. فَأَسْأَلُكَ ٱللَّهُمَّ أَنَّ تَمْحُوَ مِنْ قَلْبِي كُلَّ شَيْءٍ تَكْرَهُهُ. وَأَنْ تَحْشُوَ قَلْبِي مِنْ خَشْيَتِكَ. وَمَعْرِفَتِكَ وَرَهْبَتِكَ. وَٱلرَّغْبَةَ فِيمَا عِنْدَكَ. وَٱلْأَمْنَ وَٱلْعَافِيَةَ. وَاعْطِفْ عَلَيْنَا بِٱلرَّحْمَةِ وَٱلْبَرَكَةِ مِنْكَ. وَأَلْهِمْنَا ٱلصَّوَابَ وَٱلْحِكْمَةَ. فَنَسْأَلُكَ ٱللَّهُمَّ عِلْمَ ٱلْخَائِفِينَ. وَإِنَابَةَ ٱلمُخْبِتِينَ. وَإِخْلَاصَ ٱلْمُوقِنِينَ. وَشُكْرَ ٱلصَّابِرِينَ. وَتَوْبَةَ ٱلصِّدِّيقِينَ. وَنَسْأَلُكَ ٱللَّهُمَّ بِنُورِ وَجْهِكَ ٱلَّذِي مَلاَ أَرْكَانَ عَرْشِكَ. أَنْ تَزْرَعَ فِي قَلْبِي مَعْرِفَتَكَ حَتَّى أَعْرِفَكَ حَقَّ مَعْرِفَتِكَ. كَمَا يَنْبَغِي أَنْ تُعْرَفَ بهِ. وَصَلَّى ٱللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَاتِم ٱلنَّبِيئِينَ. وَإِمَام ٱلْمُرْسَلِينَ. وَعَلَى ءَالِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيماً. وَٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ. وَهُوَ حَسْبُنَا وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِٱللَّهِ ٱلْعَلِيِّ ٱلْعَظِيم.

#### دعاء الختام

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَنَا وَلِوَالِدَيْنَا وَلِمُؤَلِّفِ هَذَا ٱلْكِتَابِ. وَارْحَمْنَا وَارْحَمْنَا وَارْحَمْنَا وَارْحَمْنَا وَإِيَّاهُمْ فِي زُمْرَةِ ٱلنَّبِيئِينَ وَٱلصِّدِيقِينَ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ بِفَضْلِكَ يَا رَحْمٰن.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِ الْأَبْرَارِ وَزَينِ الْمُرْسَلِينَ الْأَخْيَارِ وَأَكْرَمِ مَنْ أَظْلَمَ عَلَيْهِ اللَّهْارُ.

ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى بَدْرِ ٱلتَّمَامِ.

ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى نُورِ ٱلظَّلَامَ.

ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مِفْتَاحِ دَارِ ٱلسَّلَامِ.

ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى ٱلشفِيعِ فِي جَمِيعِ ٱلْأَنَامِ.

كَتَبْتُ كِتَابِي قَبْلَ نُطْقِي بِخَاطِرِي وَتُلْتُ لِقَلْبِي أَنْتَ بِٱلشَّوْقِ أَعْلَمُ

فَبَلِّغْ سَلَامِي يَا كِتَابِي وَقُلْ لَهُمْ مَ فَامُكُمُ عِنْدِي عَزِيزٌ مُكَرَّمُ

يَا رَحْمَةَ ٱللَّهِ إِنِّي خَائِفٌ وَجِلٌ

يَا نِعْمَةَ اللَّهِ إِنِّي مُفْلِسٌ عَانِي

وَلَيْسَ لِي عَمَلٌ أَلْقَى العَلِيمَ بِهِ

سِوَى مَحَبَّتِكَ ٱلْعُظْمَى وَإِيمَانِي

فَكُنْ أَمَلِي مِنْ شَرِّ ٱلْحَيَاةِ وَمِنْ
شَرِّ ٱلْحَمَاتِ وَمِنْ إِحْرَاقِ جُثْمَانِي

شَرِّ ٱلْمَمَاتِ وَمِنْ إِحْرَاقِ جُثْمَانِي
وَكُنْ غِنَايَ ٱلَّذِي مَا بَعْدَهُ فَلَسٌ

وَكُنْ غِنَايَ ٱلَّذِي مَا بَعْدَهُ فَلَسٌ

وَكُنْ فَكَاكِي مِنْ إِغْلَالِ عِصْيَانِي
وَكُنْ فَكَاكِي مِنْ إِغْلَالِ عِصْيَانِي

تَحِيَّةُ ٱلصَّمَدِ المَوْلَى وَرَحْمَتُهُ

مَا غَنَّتِ ٱلطَّيْرُ فِي أَوْرَاقِ أَغْصَانِ

مَا غَنَّتِ ٱلطَّيْرُ فِي أَوْرَاقِ أَغْصَانِ

عَلَيْكَ يَا عُرْوَتِي الْوُثْقَى وَيَا سَنَدِي

مُا غُنَّتِ ٱلْطُيْرَةِ عَمَا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى ٱلْمُرْسَلِينِ

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ ٱلْعِزَّةِ عَمَا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى ٱلْمُرْسَلِينِ
وَٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ.

- قصيدة البردة
- قصيدة الهمزية
  - الدعاء الناصري
  - قصيدة المنفرجة
    - للإمام النحوي
- الصلاة المشيشية
  - سورة النَّجم

# متن البردة للإمام الشيخ شرف الدين أبي عبد الله محمد البوصيري رحمه الله ورضي عنه آمين

السلاح المالة

#### الفصل الأول في الغزل وشكوى الغرام

أَمِنْ تَذَكُّرِ جِيرَانِ بِيذِي سَلَم مَزَجْتَ دَمْعاً جَرَى مِنْ مُقْلَةٍ بِدَمِ أَمْ هَبَّتِ ٱلرِّيحُ مِنْ تِلْقَاءِ كَاظِمَةٍ وَأَوْمَضَ ٱلْبَرْقُ فِي ٱلظَّلْمَاءِ مِنْ إِظَمِ فَمَا لِعَيْنَيْكَ إِنْ قُلْتَ اكْفُفَا هَمَتَا وَمَا لِقَلْبِكَ إِنْ قُلْتَ الْمُفَا هَمَتَا وَمَا لِقَلْبِكَ إِنْ قُلْتَ اسْتَفِقْ يَهِمِ أَيَحْسَبُ ٱلصَّبُ أَنَّ ٱلْحُبَّ مُنْكَتِمٌ مَا بَيْنَ مُنْسَجِمٍ مِنْهُ وَمُضْطَرِمِ

لَوْلَا ٱلْهَوَى لَمْ تُرقْ دَمْعاً عَلَى طَلَل وَلَا أَرَقْتَ لِـذِكْرِ ٱلْـبَـانِ وَٱلْـعَـلَـم وَلَا أَعَرَّتُكَ ثَوْبَى عَبْرَةٍ وَضَنَا ذِكْرَى ٱلْخِيَام وَذِكْرَى سَاكِن ٱلْخِيَم فَكَيْفَ تُنْكِرُ حُبّاً بَعْدَمَا شَهدَتْ بِهِ عَلَيْكَ عُدُولُ ٱلدَّمْعِ وَٱلسِّقَم وَأَثْبَتَ ٱلْوَجْدُ خَطَّىٰ عَبْرَةٍ وَضَنَّى مِثْلَ ٱلْبَهَارِ عَلَى خَدَّيْكَ وَٱلْعَنَم نَعَمْ سَرَى طَيْفُ مَنْ أَهْوَى فَأَرَّقَنِي وَٱلْحُبُ يَعْتَرِضُ ٱللَّذَاتِ بِٱلْأَلَم يَا لَائِمِي فِي ٱلْهَوَى ٱلْعُذْرِيِّ مَعْذِرَةً مِنِّى إلَيكَ وَلَوْ أَنْصَفْتَ لَمْ تَلُم عَدَتْكَ حَالِيَ لَا سِرِّي بِمُسْتَتِر عَن ٱلْـوُشَـاةِ وَلَا دَائِـي بِـمُـنْحَـسِـم مَحَضْتَنِي ٱلنُّصْحَ لَكِن لسْتُ أَسْمَعُهُ إِنَّ ٱلْمُحِبَّ عَن ٱلْعُذَّالِ فِي صَمَم إنِّي اتَّهَمْتُ نَصِيحَ ٱلشَّيْبِ فِي عَذَلٍ وَٱلشَّيْبُ أَبْعَدُ فِي نُصْحِ عَنِ ٱلتُّهَم

#### الفصل الثاني في التحذير من هوى النفس

فَإِنَّ أُمَّارَتِي بِٱلسُّوءِ مَا اتَّعَظَتْ مِنْ جَهْلِهَا بِنَذِيرِ ٱلشَّيْبِ وَٱلْهَرَم وَلَا أَعَدَّتْ مِنَ الفِعْلِ ٱلْجَمِيلِ قِرَى ضَيْفٍ أَلَمَّ برَأْسِي غَيْرَ مُحْتَشِم لَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ أَنِّي مَا أُوَقِّرُهُ كَتَمْتُ سِرّاً بَدَا لِي مِنْهُ بِٱلْكَتَم مَنْ لِي برَدِّ جِمَاح مِنْ غَوَايَتِهَا كَمَا تُرَدُّ جِمَاحُ ٱلْخَيْلِ بِٱللَّجُم فَلَا تَرُمْ بِٱلْمَعَاصِي كَسْرَ شَهْوَتِهَا إِنَّ ٱلطَّعَامَ يُقَوِي شَهْ وَةَ ٱلنَّهِم وَٱلنَّفْسُ كَٱلطِّفْلِ إِنْ تُهْمِلْهُ شَبَّ عَلَى حُبِّ ٱلرَّضَاعِ وَإِنْ تَفْطِمُهُ يَنْفَطِم فَاصْرِفْ هَوَاهَا وَحَاذِرْ أَنْ تُولِّيهُ إِنَّ ٱلْهَوَى مَا تَوَلَّى يُصْم أَوْ يَصِم وَرَاعِهَا وَهِيَ فِي ٱلأَعْمَالِ سَائِمَةٌ وَإِنْ هِيَ اسْتَحْلَتِ ٱلْمَرْعَى فَلَا تُسِم

كَمْ حَسَّنَتْ لَذَّةً لِلْمَرْءِ قَاتِلَةً مِنْ حَيْثُ لَمْ يَدْرِ أَنَّ السُّمَّ فِي ٱلدَّسَم وَاخْشَ ٱلدَّسَائِسَ مِنْ جُوعِ وَمِنْ شِبَعِ فَاحْشَ ٱلتَّخَمَ صَةٍ شَرِّ مِنَ ٱلتَّخَم وَاسْتَفْرِغ ٱلدَّمْعَ مِنْ عَيْن قَدِ امْتَلاَّتْ مِنَ ٱلْمَحَارِم وَالْزَمْ حِمْيَةَ ٱلنَّدَم وخَالِفِ ٱلنَّفْسَ وَٱلشَّيْطَانَ وَاعْصِهمَا وَإِنْ هُمَا مَحَضَاكَ ٱلنُّصْحَ فَاتَّهِم وَلَا تُطِعْ مِنْهُمَا خَصْماً وَلَا حَكَماً فَأَنْتَ تَعْرِفُ كَيْدَ ٱلْخَصْمِ وَٱلْحَكَم أَسْتَغْفِرُ ٱللَّهَ مِنْ قَوْلِ بِلَا عَمَل لَقَدْ نَسَبْتُ بِهِ نَسْلاً لِذِي عُقْم أَمَرْتُكَ ٱلْخَيْرَ لَكِنْ مَا الْتَمَرْتُ بِهِ وَمَا اسْتَقَمْتُ فَمَا قَوْلِي لَكَ اسْتَقِم وَلَا تَـزَوَّدْتُ قَـبُـلَ ٱلْـمَـوْتِ نَـافِـلَـةً وَلَهُ أَصَلُ سِوَى فَرْض وَلَهُ أَصُم الفصل الثالث في مدح النبي صلى الله عليه وسلم ظَلَمْتُ سُنَّةً مَنْ أَحْيَا ٱلظَّلَامَ إِلَى أَنِ اِشْتَكَتْ قَدَمَاهُ ٱلْخُسرَّ مِنْ وَرَم

وَشَدَّ مِن سَغَب أَحْشَاءَهُ وَطَوَى تَحْتَ ٱلْحِجَارَةِ كَشْحاً مُتْرَفَ ٱلأَدَم وَرَاوَدَتْهُ ٱلْجِبَالُ الشُّمُّ مِنْ ذَهَب عَن نَفْسِهِ فَأَرَاهَا أَيَّمَا شَمَم وَأَكَّدَتْ زُهْدَهُ فِيهَا ضَرُورَتُهُ إِنَّ ٱلضَّرُورَةَ لَا تَعْدُو عَلَى الْعِصَم وَكَيْفَ تَدْعُو إِلَى ٱلدُّنْيَا ضَرُورَةُ مَنْ لَوْلَاهُ لَمْ تَخْرُجِ ٱلدُّنْيَا مِنَ ٱلْعَدَم مُحَمَّدٌ سَيِّدُ ٱلْكَوْنَيْنِ وَٱلثَّقَلَيْد ن وَٱلْفَرِيقَيْن مِنْ عُرْبِ وَمِنْ عَجَم نَبِيُّنَا ٱلآمِرُ ٱلنَّاهِي فَلَا أَحَدُ أَبَرَّ فِي قَوْلِ لَا مِنْهُ وَلَا نَعَم هُوَ ٱلْحَبِيبُ ٱلَّذِي تُرْجَى شَفَاعَتُهُ لِكُلِّ هَوْلِ مِنَ ٱلأَهْوَالِ مُقْتَحَم دَعَا إِلَى ٱللَّهِ فَٱلْمُسْتَمْسِكُونَ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ بِحَبْلِ غَيْرِ مُنْفَصِم فَاقَ ٱلنَّبيئِينَ فِي خَلْق وَفِي خُلُق وَلَـمْ يُـدَانُـوهُ فِـي عِـلْم وَلَا كَـرَم وَكُلُّهُمْ مِن رَسُولِ ٱللَّهِ مُلْتَمِسٌ غَرْفاً مِنَ ٱلْبَحْرِ أَوْ رَشْفاً مِنَ ٱلدِّيَم

وَوَاقِفُ وِنَ لَـدَيْهِ عِنْدَ حَدِّهِمُ مِنْ نُقْطَةِ ٱلْعِلْمِ أَوْ مِنْ شَكْلَةِ ٱلْحِكَم فَهُ وَ ٱلَّذِي تَمَّ مَعْنَاهُ وَصُورَتُهُ ثُمَّ اصْطَفَاهُ حَبِيباً بَارِيءُ ٱلنَّسَم مُنَزَّهٌ عَنْ شَريكِ فِي مَحَاسِنِهِ فَجَوْهَ رُ ٱلْحُسْنِ فِيهِ غَيْرُ مُنْقَسِم دَعْ مَا ادَّعَتْهُ ٱلنَّصَارَى فِي نَبيِّهِم وَاحْكُمْ بِمَا شِئْتَ مَدْحاً فِيهِ وَاحْتَكِم وَانْسُبْ إِلَى ذَاتِهِ مَاشِئْتَ مِنْ شَرَفٍ وَانْسُبْ إِلَى قَدْرِهِ مَا شِئْتَ مِنْ عِظَم فَإِنَّ فَضْلَ رَسُولِ ٱللَّهِ لَيْسَ لَهُ حَدٌّ فَيُعْرِبَ عَنْهُ نَاطِقٌ بِفَم لَوْ نَاسَبَتْ قَدْرَهُ آيَاتُهُ عِظْماً أَحْيَا اسْمُهُ حِينَ يُدْعَى دَارِسَ ٱلرِّمَم لَمْ يَمْتَحِنَّا بِمَا تَعْيَا ٱلْعُقُولُ بِهِ حِرْصاً عَلَيْنَا فَلَمْ نَرْتَبْ وَلَمْ نَهِم أَعْيَا ٱلْوَرَى فَهُمُ مَعْنَاهُ فَلَيْسَ يُرَى لِلْقُرْبِ وَٱلْبُعْدِ فِيهِ غَيْرَ مُنْفَحِم كَٱلشَّمْس تَظَهْرُ لِلْعَيْنَيْنِ مِنْ بُعُدِ

صَغِيرَةً وَتُكِلُ ٱلطَّرْفَ مِنْ أَمَم

وَكَيْفَ يُدْرِكُ فِي ٱلدُّنْيَا حَقِيقَتَهُ قَوْمٌ نِيامٌ تَسلَّوْا عَنْهُ بِٱلْحُلُم فَمَبْلَغُ ٱلْعِلْمِ فِيهِ أَنَّهُ بَشَرٌ وَأَنَّهُ خَلْيُرُ خَلْقِ ٱللَّهِ كُلِّهِم وَكُلُّ آي أَتَى ٱلرُّسْلُ ٱلْكِرَامُ بِهَا فَإِنَّهَا اتَّصَلَتْ مِنْ نُودِهِ بِهِم فَإِنَّهُ شَمْسُ فَضْلِ هُمْ كَوَاكِبُهَا يُظْهِرْنَ أَنْوَارَهَا لِلنَّاسِ فِي ٱلظُّلَم حَتَّى إِذَا طَلَعَتْ فِي ٱلأَفْقِ عَمَّ هُدَا هَا ٱلْعَالَمِينَ وَأَحْيَتْ سَائِرَ ٱلأَمَم أَكْرِمْ بِخَـلْق نَبِيِّ زَانَـهُ خُـلُـقٌ بٱلْحُسْن مُشْتَمِلٌ بِٱلْبِشْرِ مُتَّسِم كَالزُّهْر فِي تَرَفِ وَٱلْبَدْرِ فِي شَرَفٍ وَٱلْبَحْرِ فِي كَرَم وَٱلدَّهْرِ فِي هِمَم كَأَنَّهُ وَهُو فَرْدٌ فِي جَلَّالَتِهِ فِي عَسْكَر حِينَ تَلْقَاهُ وَفِي حَشَم كَأَنَّمَا ٱللُّؤلُو ٱلْمَكْنُونُ فِي صَدَفٍ مِنْ مَعْدِنَى مَنْطِقِ مِنْهُ وَمُبْتَسِم تَعْيَى، ٱلْعُقُولُ كَلَالًا عِنْدَ رُؤْيَتِهِ كَأَنَّمَا نَظَرَتْ لِلشَّمْسِ مِنْ أَمَم

# لَا طِيبَ يَعْدِلُ تُرْباً ضَمَّ أَعْظُمَهُ طُوبَى لِمُنْتَشِقٍ مِنْهُ وَمُلْتَثِمِ

### الفصل الرابع في مولده عليه الصلاة والسلام

أَبَانَ مَوْلِدُهُ عَنْ طِيبِ عُنصُرِهِ يَا طِيبَ مُبْتَدَإِ مِنْهُ وَمُخْتَتَمِ يَوْمٌ تَفَرَّسَ فِيهِ ٱلْفُرْسُ أَنَّهُمُ

قَدْ أُنْـذِرُوا بِحُـلُـولِ ٱلْبُؤسِ وَٱلنِّـقَـمِ وَبَاتَ إِيـوَانُ كِـسْرَى وَهُـوَ مُنْصَـدِعٌ

كَشَمْلِ أَصْحَابِ كِسْرَى غَيْرَ مُلْتَئِمِ وَٱلنَّارُ خَامِدَةُ ٱلأَنْفَاسِ مِنْ أَسَفٍ

عَلَيْهِ وَٱلنَّهْرُ سَاهِي ٱلْعَيْنِ مِنْ سَدَمِ وَسَاءَسَاوَةَ أَنْ غَاضَتْ بُحَيْرَتُهَا

وَرُدَّ وَارِدُهَا بِٱلْغَيْظِ حَيَنَ ظَمِي كَأَنَّ بِٱلنَّارِ مَا بِٱلْمَاءِ مِن بَلَلٍ

حُزْناً وَبِٱلْمَاءِ مَا بِٱلنَّارِ مِنْ ضَرَمِ وَٱلْجِنُ تَهْتِفُ وَٱلأَنْوَارُ سَاطِعَةٌ

وَٱلْحَقُّ يَظْهَرُ مِن مَعْنَى وَمِنْ كَلِمِ عَمُوا وَصَمُّوا فَإِعْلَانُ ٱلبَشَائِرِ لَمْ تُسْمَعْ وَبَارِقَةُ ٱلإِنْذَارِ لَمْ تُسَم مِنْ بَعْدِمَا أَخْبَرَ ٱلْأَقُوامَ كَاهِنُهُمْ وَبِ فِي بِأَنَّ دِينَهُمُ ٱلْمُعْوَجَّ لَمْ يَقْمِ وَبَعْدَمَا عَايَنُوا فِي ٱلْأُفْقِ مِنْ شُهُبٍ مَنْ شُهُبٍ مُنْقَضَّةٍ وَفْقَ مَا فِي ٱلْأَرْضِ مِنْ صَنَمِ حَتَّى غَدَا عَنْ طَرِيقِ ٱلْوَحْيِ مُنْهَزِمٌ مِنْ مَنْهَزِمٌ مِنْ الشَّيَاطِينِ يَقْفُو إِثْرَ مُنْهَزِمِ كَالَّهُمُ مُ مَن الشَّيَاطِينِ يَقْفُو إِثْرَ مُنْهَ فِي مَن الشَّيَاطِينِ يَقْفُو إِثْرَ مُنْهَ فِي كَالَّهُمُ مُ مَن الشَّيَاطِينِ يَقْفُو إِثْرَ مُنْهَ وَاللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَن الْمُسَبِّعِ بِبَطْنِهِمَا فَوْ عَسْكَرُ بِٱلْحُصَى مِنْ رَاحَتَيْهِ رُمِي نَبْذَا بِهِ بَعْدَ تَسْبِيحٍ بِبَطْنِهِمَا فَيْ مَنْ أَحْشَاءِ مُلْتَقِم مَن أَحْشَاءِ مُلْتَقِم مِنْ الْحُشَاءِ مُلْتَقِم مِنْ أَحْشَاءِ مُلْتَقِم مِنْ الْحُشَاءِ مُلْتَقِم مِنْ أَحْشَاءِ مُلْتَقِم مِنْ أَحْشَاءِ مُلْتَقِم مِنْ أَحْشَاءِ مُلْتَقِم مِنْ الْحُشَاءِ مُلْتَقِم مِنْ أَحْشَاءِ مُلْتَقِم مِنْ أَحْشَاءِ مُلْتَقِم مِنْ الْحُسَةُ مِنْ مَا أَحْشَاءِ مُلْتَقِم مَن الْحُسَاءِ مُلْتَقِم مِنْ الْمُسَبِّعِ مِنْ أَحْشَاءِ مُلْتَقِم مَا الْتَقْتِيمِ لِيَعْفِي الْتَقْمِ مُنْ الْمُسَبِّعِ مِنْ أَحْسَاءِ مُلْتَقِم مُنْ الْمُسَبِعِ مِنْ الْحَسْمَاءِ مُلْتَقِيمِ الْمُنْ مُنْ الْمُسَلِيعِ الْتَقْفِيمِ الْمُنْهُ مِنْ الْمُسَلِيعِ مِنْ الْمُسَلِيعِ الْمُنْفِيمِ الْمُنْهُ مِنْ الْمُنْقِيمِ الْمُنْ الْمُسَاءِ مُلْتَقِم مِنْ الْمُنْ الْمُن

# الفصل الخامس في معجزاته صلى الله عليه وسلم

جَاءَتْ لِدَعْوَتِهِ ٱلأَشْجَارُ سَاجِدَةً تَمْشَى إلَنْه عَلَى سَاف

تَمْشِي إِلَيْهِ عَلَى سَاقٍ بِلَا قَدَمِ كَأَنَّمَا سَطَّرَتْ سَطْراً لِمَا كَتَبَتْ

فُرُوعُهَا مِنْ بَدِيعِ ٱلْخَطِّ بِٱللَّقَمِ مِثْلَ ٱلْغَمَامَةِ أَنَّى سَارَ سَائِرةً

تَقِيهِ حَرَّ وَطِيسِ لِلْهَجِيرِ حَمِي أَقْسَمْتُ بِٱلْقَمَرِ ٱلْمُنْشَقِّ إِنَّ لَهُ مِنْ قَلْبِهِ نِسْبَةً مَبْرُورَةَ ٱلْقَسَم

وَمَا حَوَى ٱلْغَارُ مِنْ خَيْر وَمِن كَرَم وَكُلُّ طَرْفِ مِنَ ٱلْكُفِّارِ عَنْهُ عَمِي فَٱلصِّدْقُ فِي ٱلْغَارِ وَٱلصِّدِّيقُ لَمْ يَرِمَا وَهُمْ يَقُولُونَ مَا بِٱلْغَارِ مِنْ أَرِم ظَنُوا ٱلْحَمَامَ وَظَنُوا ٱلْعَنْكَبُوتَ عَلَى خَيْرِ ٱلْبَرِيَّةِ لَمْ تَنْسُجْ وَلَمْ تَحُم وقَايَةُ ٱللَّهِ أَغْنَتْ عَنْ مُضَاعَفَةٍ مِن ٱلدُّرُوع وَعَنْ عَالٍ مِنَ ٱلأَطُه مَا سَامَنِي ٱلدَّهْرُ ضَيْماً وَاسْتَجَرْتُ بِهِ إلَّا وَنِـلْتُ جِـوَاراً مِـنْـهُ لَـمْ يُـضَـم وَلَا الْتَمَسْتُ غِنَى ٱلدَّارَيْنِ مِنْ يَدِهِ إلَّا اسْتَلَمْتُ ٱلنَّدَى مِنْ خَيْر مُسْتَلَم لَا تُنْكِر ٱلْوَحْيَ مِن رُؤْيَاهُ إِنَّ لَهُ قَلْباً إِذَا نَامَتِ ٱلْعَيْنَانِ لَمْ يَنَم وَذَاكَ حِينَ بُلُوعَ مِنْ نُبُوِّيهِ فَلَيْسَ يُنْكَرُ فِيهِ حَالُ مُحْتَلِم تَبَارَكَ ٱللَّهُ مَا وَحْيٌ بِمُكْتَسَب وَلَا نَسِيٌّ عَلَى غَيْبِ بِمُتَّهَم كَمْ أَبْرَأَتْ وَصَباً بِٱللَّمْسِ رَاحَتُهُ وَأَطْلَقَتْ أَرَباً مِن رِبْقَةِ ٱللَّمَم

وَأَحْيَتِ ٱلسَّنَةَ ٱلشَّهْبَاءَ دَعْوَتُهُ حَكَتْ غُرَّةً فِي ٱلأَعْصُرِ ٱلدُّهُمِ بِعَارِضٍ جَادَ أَوْ خِلْتَ ٱلْبِطَاحَ بِهَا سَیْبٌ مِنَ ٱلْیَمٌ أَوْ سَیْلٌ مِنَ ٱلْعَرِم

### الفصل السادس في شرف القرءان ومدحه

لَمَّا شَكَتْ وَقْعَهُ ٱلْبَطْحَاءُ قَالَ لَهُ عَلَى ٱلرُّبَا وَٱلْهِضَابِ انْهَلَّ وَانْسَجِمِ عَلَى ٱلرُّبَا وَٱلْهِضَابِ انْهَلَّ وَانْسَجِمِ فَا أَدَّتِ ٱلأَرْضُ مِنْ رِزْقِ أَمَانَتَهَا بِإِذْنِ خَالِقِهَا لِلنَّاسِ وَٱلنَّعَمِ بِإِذْنِ خَالِقِهَا لِلنَّاسِ وَٱلنَّعَمِ وَٱلْبَسَتْ حُلَلاً مِنْ سُنْدُسٍ وَلَوَتُ وَأُلْبِسَتْ حُلَلاً مِنْ سُنْدُسٍ وَلَوَتُ عَمَائِماً بِرُؤُوسِ ٱلْهَضْبِ وَٱلأَكَم عَمَائِماً بِرُؤُوسِ ٱلْهَضْبِ وَٱلأَكم

فَٱلنَّحْلُ بَاسِقَةٌ تَجْلُو قَلَائِدَهَا مِثْلَ ٱلْبَهَارِ عَلَى ٱلأَبْصَارِ وَٱلْعَنَمِ وَفَارَقَ ٱلنَّاسَ دَاءُ ٱلْقَحْطِ وَانْبَعَثَتْ

رِ رَقِ إِلَى ٱلْمَكَارِمِ نَفْسُ النَّكْسِ وَٱلْبَرِمِ إِذَا تَتَبَعْتَ آيَاتِ ٱلنَّبِيِّ فَقَدْ

أَلْحَقْتَ مُنْفَخِماً مِنْهَا بِمُنْفَخِمِ قُلْ لِلْمُحَاوِلِ شَأُواً فِي مَدَائِحِهِ هِيَ ٱلْمَوَاهِبُ لَمْ أَشْدُدْ لَهَا زيمِي

وَلَا تَقُلْ لِي بِمَاذَا نِلْتَ جَيِّدَهَا فَمَا يُقَالُ لِفَضْلِ ٱللَّهِ ذَا بِكَم لَوْلَا ٱلْعِنَايَةُ كَانَ ٱلأَمْرُ فِيهِ عَلَى حَدِّ ٱلسَّوَاءِ فَذُو نُطْق كَذِي بَكَم دَعْنِي وَوَصْفِى ءَايَاتٍ لَهُ ظَهَرَتْ ظُهُ ورَ نَار ٱلْقِرَى لَيْلاً عَلَى عَلَم فَٱلدُّرُ يَزْدَادُ حُسْناً وَهُوَ مُنْتَظِمٌ وَلَيْسَ يَنقُصُ قَدْراً غَيْرَ مُنَتظِم فَمَا تَطَاوُلُ آمَالِ ٱلْمَدِيحِ إلَى مَا فِيهِ مِن كَرَم ٱلأَخْلَاقِ وَٱلشِّيم ءَايَاتُ حَقّ مِنَ ٱلرَّحْمٰنِ مُحْدَثَةٌ قَدِيمَةٌ صِفَةُ ٱلْمَوْصُوفِ بِٱلْقِدَم لَمْ تَقْتَرِنْ بِزَمَانِ وَهْيَ تُخْبِرُنَا عَن ٱلْمَعَادِ وَعَنْ عَادٍ وَعَنْ إِرَم دَامَتْ لَدَيْنَا فَفَاقَتْ كُلَّ مُعْجِزَةٍ مِنَ ٱلنَّبيِّينَ إِذْ جَاءَتْ وَلَمْ تَدُم مُحَكَّمَاتٌ فَمَا تُبْقِينَ مِن شُبَهِ لِذِي شِفَاقِ وَمَا تَبْغِينَ مِنْ حِكَم مَا حُوربَتْ قَطُّ إِلَّا عَادَ مِنْ حَرب أَعْدَى ٱلأَعَادِي إِلَيْهَا مُلْقِيَ ٱلسَّلَم

رَدَّتْ بَلَاغَتُهَا دَعْوَى مُعَارِضِهَا رَدَّ ٱلْغَيُورِ يَدَ ٱلْجَانِي عَن ٱلْحُرُم لَهَا مَعَانِ كَمَوْجِ ٱلْبَحْرِ فِي مَدَدٍ وَفَوْقَ جَوْهَرهِ فِي ٱلْحُسْنِ وَٱلْقِيَم فَمَا تُعَدُّ وَلَا تُحْصَى عَجَائِبُهَا وَلَا تُسَامُ عَلَى ٱلإِكْثَارِ بِٱلسَّامُ قَرَّتْ بِهَا عَيْنُ قَارِيهَا فَقُلْتُ لَهُ لَقَدْ ظَفِرْتَ بِحَبْلِ ٱللَّهِ فَاعْتَصِم إِن تَتْلُهَا خِيفَةً مِنْ حَرِّ نَار لَظَى أَطْفَأْتَ نَارَ لَظَى مِنْ وِرْدِهَا ٱلشَّبِم كَأَنَّهَا ٱلْحَوْضُ تَبْيَضُ ٱلْوُجُوهُ بِهِ مِنَ ٱلْعُصَاةِ وَقَدْ جَاءُوهُ كَٱلْحُمَم وَكَالصّراطِ وَكَالبميزَانِ مَعْدِلَةً فَٱلْقِسْطُ مِنْ غَيْرِهَا فِي ٱلنَّاسِ لَمْ يَقُم لَا تَعْجَبَنْ لِحَسُودٍ رَاحَ يُنْكِرُهَا تَجَاهُلاً وَهُوَ عَيْنُ ٱلْحَاذِقِ ٱلْفَهِم قَد تُنكِرُ ٱلْعَيْنُ ضَوْءَ ٱلشَّمْس مِنْ رَمَدٍ وَيُنكِرُ ٱلْفَمُ طَعْمَ ٱلْمَاءِ مِنْ سَقَم

## الفصل السابع في إسرائه ومعراجه صلى الله عليه وسلم

يَا خَيْرَ مَنْ يَمَّمَ ٱلْعَافُونَ سَاحَتَهُ سَعْياً وَفَوْقَ مُتُونِ ٱلأَيْنُقِ ٱلرُّسُم وَمَنْ هُوَ ٱلآيَةُ ٱلْكُبْرَى لِمُعْتَبِرِ وَمَنْ هُوَ ٱلنِّعْمَةُ ٱلْعُظْمَى لِمُغْتَنِم سَرَيْتَ مِنْ حَرَم لَيْلاً إلَى حَرَم كَمَا سَرَى ٱلْبَدُرُ فِي دَاجَ مِنَ ٱلظُّلَم وَبِتَّ تَـرْقَى إِلَى أَنْ نِـلْتَ مَـنـزلَـَّةُ مِن قَابِ قَوْسَيْن لَمْ تُدْرَكُ وَلَمْ تُرَم وَقَدَّمَتْكَ جَمِيعُ ٱلأَنْبِيَاءِ بِهَا وَٱلرُّسْلِ تَقْدِيمَ مَخْدُوم عَلَى خَدَم وَأَنْتَ تَخْتَرِقُ ٱلسَّبْعَ ٱلطِّبَاقَ بِهِمْ فِي مَوْكَب كُنْتَ فِيهِ صَاحِبَ ٱلْعَلَم حَتَّى إِذَا لَمْ تَدَعْ شَأُواً لِمُسْتَبِق مِنَ ٱلدُّنُوِّ وَلَا مَرْقَى لِمُسْتَنِم خَفَضْتَ كُلَّ مَقَام بِالإضَافَةِ إِذْ نُودِيتَ بِٱلرَّفْعِ مِثْلَ ٱلْمُفْرَدِ ٱلْعَلَم كَيْمَا تَفُوزَ بِوَصْلِ أَيَّ مُسْتَتِرٍ عَنِ ٱلْعُيُونِ وَسِرِّ أَيٍّ مُكْتَتِمٍ عَنِ ٱلْعُيُونِ وَسِرِّ أَيٍّ مُكْتَتِم

فَحُزْتَ كُلَّ فَخَارٍ غَيْرَ مُشْتَرَكِ وَجُزْتَ كُلَّ مَقَامٍ غَيْرَ مُزْدَحَمِ وَجَلَّ مِقْدَارُ مَا وُلِيتَ مِن رُتَبٍ وَعَنَّ إِذْرَاكُ مَا أُولِيتَ مِن نِعَمِ وَعَنَّ إِذْرَاكُ مَا أُولِيتَ مِن نِعَمِ بُشْرَى لَنَا مَعْشَرَ ٱلإِسْلَامِ إِنَّ لَنَا مِنَ ٱلْعِنَايَةِ رُكُنا غَيْرَ مُنْهَدِمِ مِنَ ٱلْعِنَايَةِ رُكُنا غَيْرَ مُنْهَدِمِ لَمَّا دَعَا ٱللَّهُ دَاعِينَا لِطَاعَتِهِ بِأَكْرَمِ ٱلرُّسُلِ كُنَّا أَكْرَمَ ٱلأُمْمِ

> الفصل الثامن في جهاد النبي صلى الله عليه وسلم

رَاعَتْ قُلُوبُ ٱلْعِدَا أَنْبَاءُ بِعْثَتِهِ

كَنَبْأَةِ أَجْفَلَتْ غُفْلاً مِنَ ٱلْغَنَمِ

مَا زَالَ يَلْقَاهُمُ فِي كُلِّ مُعْتَرَكٍ

حَتَّى حَكَوْا بِٱلْقَنَا لَحْماً عَلَى وَضَمِ

وَدُوا ٱلْفِرَارَ فَكَادُوا يَغْبِطُونَ بِهِ

أَشْلَاءَ شَالَتْ مَعَ ٱلْعِقْبَانِ وَٱلرَّخَمِ تَمْضِي ٱللَّيَالِي وَلَا يَدْرُونَ عِدَّتَهَا مَا لَمْ تَكُن مِنْ لَيَالِي ٱلأَشْهُرِ ٱلْحُرُمِ مَا لَمْ تَكُن مِنْ لَيَالِي ٱلأَشْهُرِ ٱلْحُرُمِ كَأَنَّمَا ٱلدِّينُ ضَيْفٌ حَلَّ سَاحَتَهُمْ بِكُل قَرْم إِلَى لَحْم ٱلْعِدَا قَرِم يَجُرُّ بَحْرَ خَمِيسٍ فَوْقَ سَابِحَةٍ يَرْمِي بِمَوْجٍ مِنَ ٱلأَبْطَالِ مُلْتَطِمِ مَنْ كُلِّ مُنْ تَلِيدِاللَّهِ مُنْ ثُمَةً

مِنْ كُلِّ مُنْتَدِبِ لِلَّهِ مُحْتَسِبِ يَسْطُو بِمُسْتَأْصِلِ لِلْكُفْرِ مُصْطَلِمِ

حَتَّى غَدَتْ مِلَّةُ ٱلْإِسْلَامِ وَهْيَ بِهِمْ

مِن بَعْدِ غُرْبَتِهَا مَوْصُولَةَ ٱلرَّحِمِ مَكْفُولَةً أَبَداً مِنْهُمْ بِخَيْرِ أَبِ

وَخَيْرٍ بَغُلٍ فَكَمْ تَيْتُمْ وَكَمْ تَئِم

هُمُ ٱلْجِبَالُ فَسَلْ عَنْهُمْ مُصَادِمَهُمْ

مَاذَا رَأَى مِنْهُمُ فِي كُلِّ مُصْطَدَمِ وَسَلْ حُنَيْناً وَسَلْ بَدْراً وَسَلْ أُحُداً

فُصُولُ حَتْفِ لَهُمْ أَدْهَى مِنَ ٱلْوَخَمِ ٱلْمُصْدِرِي ٱلْبِيضِ حُمْراً بَعْدَمَا وَرَدَتْ

مِنَ ٱلْعِدَاكُلَّ مُسْوَدٌ مِنَ ٱللَّمَمِ وَٱلْكَاتِبِينَ بِسُمْرِ ٱلْخَطِّ مَا تَرَكَتْ

أَقْلَامُهُمْ حَرْفَ جِسْمِ غَيْرَ مُنْعَجِمِ إِنْ قَامَ فِي جَامِعِ ٱلْهَيْجَا خَطِيبُهُمُ

تَصَامَتُ عَنْهُ أُذْناً صَمَّةَ ٱلصَّمَمِ شَاكِي ٱلسَّلَاحِ لَهُمْ سِيمَا تُمَيِّزُهُمْ

وَٱلْوَرْدُ يَامْتَازُ بِٱلسِّيمَا عَنِ ٱلسَّلَم

تَهْدِي إِلَيْكَ رِيَاحُ ٱلنَّصْرِ نَشْرَهُمُ فَتَحْسَبُ ٱلزَّهْرَ فِي ٱلأَكْمَامِ كُلَّ كَمِي كَأَنَّهُمْ فِي ظُهُورِ ٱلْخَيْلِ نَبْتُ رُباً مِن شِـدَّةِ ٱلْحَرْمِ أَوْ مِنْ شَـدَّةِ ٱلْحُرُمِ طَارَتْ قُلُوبُ ٱلْعِدَا مِنْ بَأْسِهِمْ فَرَقاً فَمَا تُفَرِّقُ بَيْنَ ٱلْبَهْمِ وَٱلْبُهُم وَمَنْ تَكُنْ بِرَسُولِ ٱللَّهِ نُصْرَتُهُ إِنْ تَلْقَهُ ٱلأُسْدُ فِي آجَامِهَا تَجِم مَنْ يَعْتَصِمْ بِكَ يَا خَيْرَ ٱلْوَرَى شَرَفاً ٱللَّهُ حَافِظُهُ مِنْ كُلِّ مُنْتَقِم وَلَنْ تَرَى مِنْ وَلِيٍّ غَيْرٍ مُنْتَصِر بهِ وَلَا مِنْ عَدُوٌّ غَيْرِ مُنْفَصِم أَحَالً أُمَّتَهُ فِي حِرْزِ مِلْتِهِ كَٱللَّيْثِ حَلَّ مَعَ ٱلأَشْبَالِ فِي أَجَم كَمْ جَدَّلَتْ كَلِمَاتُ ٱللَّهِ مِنْ جَدَلِ فِيهِ وَكَمْ خَصَمَ ٱلْبُرْهَانُ مِنْ خَصِم كَفَاكَ بِٱلْعِلْمِ فِي ٱلْأُمِّيِّ مُعْجِزَةً

\* \* \*

فِي ٱلْجَاهِلِيَّةِ وَٱلتَّأْدِيبِ فِي ٱلْيُتُم

# الفصل التاسع في التوسل برسول الله صل الله عليه وسلم

خَدَمْتُهُ بِمَدِيحِ أَسْتَقِيلُ بِهِ ذُنُوبَ عُمْرٍ مَضَى فِي ٱلشِّعْرِ وَٱلْخِدَمِ إِذْ قَلَّدَانِيَ مَا تُحْشَى عَوَاقِبُهُ

كَ أَنْنِي بِهِ مَا هَدْيٌ مِنَ ٱلنَّعَمِ أَطَعْتُ غَيَّ ٱلصِّبَا فِي ٱلْحَالَتَيْنِ وَمَا

حَصَّلْتُ إِلَّا عَلَى ٱلأَثَامِ وَٱلنَّدَمِ فَالنَّدَمِ فَالنَّدَمِ فَالنَّدَمِ فَالنَّدَمِ فَي تِجَارَتِهَا فَيَا خَسَارَةَ نَفْس فِي تِجَارَتِهَا

حي حساره حس مِي حِبارِتِها لَمْ تَشْتُرِ ٱلدِّينَ بِٱلدُّنْيَا وَلَمْ تَسُمِ وَمَـنْ يَبِعْ آجِـلاً مِنْهُ بِعَاجِلِهِ

يَبِنْ لَهُ ٱلْغَبْنُ فِي بَيْعٍ وَفِي سَلَمٍ إِنْ ءَاتِ ذَنْباً فَمَا عَهْدِي بِمُنْتَقِض

مِنَ ٱلنَّبِيِّ وَلَا حَبْلِي بِمُنْصَرِمِ فَإِنَّ لِي ذِمَّةً مِنْهُ بِتَسْمِيَتِي

أُوْ يَا يَا يَا يَعْ مَا وَهُو أَوْفَى ٱلْخَلْقِ بِٱلذِّمَمِ

إِنْ لَمْ يَكُنْ فِي مَعَادِي آخِذاً بِيَدِي فَضِلاً وَإِلَّا فَقُلْ يَا زَلَّةَ ٱلْقَدَم

حَاشَاهُ أَنْ يَحْرِمِ ٱلرَّاجِي مَكَارِمَهُ

أَوْ يَرْجِعَ ٱلْجَارُ مِنْهُ غَيْرَ مُحْتَرَمِ

وَمُنْذُ أَلْزَمْتُ أَفْكَارِي مَدَائِحَهُ وَجَدْتُهُ لِخَلَاصِي خَيْرَ مُلْتَزِمِ وَلَنْ يَفُوتَ ٱلْغِنَى مِنْهُ يَداً تَرِبَتْ إِنَّ ٱلْحَيَا يُنْبِتُ ٱلأَزْهَارَ فِي ٱلأَكَمِ وَلَمْ أُرِدْ زَهْرَةَ ٱلدُّنْيَا ٱلَّتِي اقْتَطَفَتْ يَدَا زُهَيْرٍ بِمَا أَثْنَى عَلَى هَرِم

#### الفصل العاشر في المناجاة وعرض الحاجات

ي مَنْ أَلُوذُ بِهِ سَوَاكَ عِنْدَ حُلُولِ ٱلْحَادِثِ ٱلْعَمِمِ وَلَنْ يَضِيقَ رَسُولَ ٱللَّهِ جَاهُكَ بِي وَلَنْ يَضِيقَ رَسُولَ ٱللَّهِ جَاهُكَ بِي إللهِ مَنْتَقِمِ إِذَا ٱلْكَرِيمُ تَجَلَّى بِاللهِ مُنْتَقِمِ فَإِنَّ مِنْ جُودِكَ ٱلدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا وَضَرَّتَهَا وَمَنْ جُودِكَ ٱلدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا وَضَرَّتَهَا وَمَنْ جُودِكَ ٱلدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا وَصَرَّتَهَا وَمَنْ خُودِكَ ٱلدُّنْيَا وَصَرَّتَهَا يَا نَفْسُ لَا تَقْنَطِي مِنْ زَلَّةٍ عَظُمَتُ وَٱلْقَلَمِ وَٱلْقَلَمِ لَا تَقْنَطِي مِنْ زَلَّةٍ عَظُمَتُ إِنَّ ٱلْكَبَائِرَ فِي ٱلْغُفْرَانِ كَٱللَّمَ مِلْ لَهُ فُرَانِ كَٱللَّمَ مِلْ لَعَلَى حَسِنِ الْعُصْيَانِ فِي ٱلْقِسَمِ لَلْعَصْيَانِ فِي ٱلْقِسَمِ تَأْتِي عَلَى حَسَبِ ٱلْعِصْيَانِ فِي ٱلْقِسَمِ يَا رَبُ وَاجْعَلْ رَجَائِي غَيْرَ مُنْعَكِس يَا رَبُ وَاجْعَلْ رَجَائِي غَيْرَ مُنْعَكِس

بِ وَاجْعَل رَجَائِي غَيْرَ مَنْعَكِسِ لَدَيْكَ وَاجْعَلْ حِسَابِي غَيْرَ مُنْخَرِمِ

وَٱلْطُفْ بِعَبْدِكَ فِي ٱلدَّارَيْنِ إِنَّ لَهُ صَبْراً مَتَى تَدْعُهُ ٱلأَهْوَالُ يَنْهَزم وَأْذَنْ لِسُحْبِ صَلَاةٍ مِنْكَ دَائِمَةٍ عَلَى ٱلنَّبِيِّ بِمُنْهَلِّ وَمُنْسَجِم مَا رَنَّحَتْ عَذَبَاتِ ٱلْبَانِ ريحُ صَبَا وَأَطْرَبَ ٱلْعِيسَ حَادِي ٱلْعِيس بِٱلنَّغَم ثُمَّ ٱلرِّضَا عَنْ أَبِي بَكْرِ وَعَنْ عُمَرَ وَعَنْ عَلِيٍّ وَعَنْ عُثْمَانَ ذِي ٱلْكَرَم وَٱلآلِ وَٱلصَّحْبِ ثُمَّ ٱلتَّابِعِينَ فَهُمْ أَهْلُ ٱلتُّقَى وَٱلنَّقَى وَٱلْحِلْمِ وَٱلْكَرَمِ يَا رَبِّ بِٱلمُصْطَفَى بَلِّغْ مَقَاصِدَنَا وَاغْفِرْ لَنَا مَا مَضَى يَا وَاسِعَ ٱلْكَرَم وَاغْفِرْ إِلَهِي لَكُلِّ ٱلْمُسْلِمِينَ بِمَا يَتْلُوهُ فِي ٱلْمَسْجِدِ ٱلأَقْصَى وَفِي ٱلْحَرَم بجَاهِ مَنْ بَيْتُهُ فِي طَيْبَةٍ حَرَمٌ وَاسْمُهُ قَسَمٌ مِنْ أَعْظُم ٱلْقَسَم وَهَاذِهِ بُرْدَةُ ٱلْمُخْتَارِ قَدْ خُتِمَتْ وَٱلْحَمْدُ لِلَّهِ فِي بَدْءٍ وَفِي خَتَم أَبْيَاتُهَا قَدْ أَتَتْ سِتِّينَ مَعْ مِائَةٍ فَرِّجْ بِهَا كَرْبَنَا يَا وَاسِعَ ٱلْكَرَم

#### متن الهمزية

في مدح خير البرية للإمام الشيخ شرف الدين أبي عبد الله محمد البوصيري رحمه الله ورضي عنه آمين

# السالخ الم

وَصَلَّى ٱللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَءَالِهِ

\* \* \*

كَيْفَ تَرْقَى رُقِيَّكَ ٱلأَنْبِياءُ
يَاسَمَاءَ مَا طَاوَلَتْهَا سَمَاءُ
لَمْ يُسَاوُوكَ فِي عُلَاكَ وَقَدْ حَا
لَ سَنَى مِنْكَ دُونَهُمْ وَسَنَاءُ
لِأَسَمَا مَثَّلُوا صِفَاتِكَ لِلنَّا
إِنَّمَا مَثَّلُوا صِفَاتِكَ لِلنَّا
سِ كَمَا مَثَّلَ ٱلْنُجُومَ ٱلْمَاءُ
أَنْتَ مِصْبَاحُ كُلِّ فَضْلِ فَمَا تَصْـ
دُرُ إِلَّا عَـنْ ضَوْئِكَ ٱلأَضْوَاءُ

لَكَ ذَاتُ ٱلْعُلُوم مِنْ عَالِم ٱلْغَيْد ب وَمِنْهَا لآدَمَ ٱلأَسْمَاءُ لَمْ تَزَلْ فِي ضَمائِر ٱلْكَوْنِ تُخْتَا رُ لَكِ ٱلْأُمِّهِ اللَّهِ وَٱلْآرَاءُ مَا مَضَتْ فَتْرَةٌ مِنَ ٱلْرُسْلِ إِلَّا بَشَّرَتْ قَوْمَهَا بَكَ ٱلأَنْسِيَاءُ تَتَبَاهَى بِكَ ٱلْعُصُورُ وَتَسْمُو بِكَ عَلْيَاءُ بَعْدَهَا عَلْيَاءُ وَبَدَا لِـلْـوُجُـودِ مِـنْـكَ كَـريــمٌ مِنْ كَرِيهِ آبِاؤُهُ كُرِمَاءُ نَسَبٌ تَحْسِبُ ٱلْعُلاَّ بِحُلاهُ قَلَّدَتْ هَا نُجُومَ هَا ٱلْجَوْزَاءُ حَـبُّـذَا عِـقْـدُ سُـؤُدَدٍ وَفَـخَـار أَنْتَ فِيهِ ٱلْيَتِيمَةُ ٱلْعَصْمَاءُ وَمُحَيّاً كَٱلْشَّمْسِ مِنْكَ مُضِيءٌ أَسْفَرَتْ عَنْهُ لَيْكَةٌ غَرَّاءُ لَيْلَةُ ٱلْمَوْلِدِ ٱلَّذِي كَانَ لِلدِّي ن سُرُورٌ بِيَوْمِهِ وَازْدِهَاءُ وَتَوَالَتُ بُشْرَى ٱلْهَوَاتِفِ أَنْ قَدْ وُلِدَ ٱلْمُصْطَفَى وَحُقَّ ٱلْهَنَاءُ

وَتَسدَاعَي إيوانُ كِسسرَى وَلَوْلا آيَـةٌ مِـنْـكَ مَا تَـدَاعَـى ٱلْـبـنَـاءُ وَغَدا كُلُ بَدِتِ نَار وَفِيهِ كُـرْبَـةٌ مِـنْ خُـمُـودِهَا وَبَـلاءُ وَعُيُونٌ لِلْفُرْسِ غَارَتْ فَهَلْ كَا نَ لنِيرَانِهِمْ بِهَا إِظْفَاءُ مَوْلِدٌ كَانَ مِنْهُ فِي طَالِعِ ٱلْكُفْ ر وَبَالٌ عَلَيْهِمْ وَوَبَاءُ فَهَ نِيسًا بِهِ لآمِنَةَ ٱلْفَضِ لُ ٱلَّذِي شَرُفَتْ بِهِ حَرَقًاءُ مَنْ لِحَوَّاءَ أَنَّهَا حَمَلَتْ أَحْد حَمدَ أَوْ أَنَّهَا بِهِ نُهَا عَاءُ يَـوْمَ نَـالَـتْ بـوَضْعِـهِ ابْـنَـةُ وَهُـب مِنْ فَخَارِ مَا لَمْ تَنَلُّهُ ٱلنِّسَاءُ وَأَتَتْ قَوْمَهَا بِأَفْضَلَ مِمَّا حَـمَـلَـتُ قَـبُـلُ مَـرْيَــمُ ٱلْـعَــذْرَاءُ شَـمَّتُهُ ٱلأَمْلَاكُ إِذْ وَضَعَتْهُ وَشَفَتْنَا بِقَوْلِهَا ٱلْشَفَّاءُ رَافِعاً رَأْسَهُ وَفِي ذَلِكَ ٱلرَّفْ ع إلَــى كُــلُ سُــؤَدَدٍ إِيــمَــاءُ

رَامِـقاً طَـرْفُـهُ ٱلـسَّـمَـاءَ وَمَـرْمَـي عَيْن مَنْ شَأْنُهُ ٱلْعُلُو ٱلْعَلاءُ وَتَحَدَّلَتْ زُهْرُ ٱلْنُحُومِ إِلَيْهِ فَأَضَاءَتْ بِضَوْئِهَا ٱلأَرْجَاءُ وَتَسرَاءَتْ قُصُورُ قَيْصَرَ بِٱلْرُو م يَسرَاهَا مَسنْ دَارُهُ ٱلْسَبَطْحَاءُ وَبَدَتْ فِي رَضَاعِهِ مُعْجِزَاتُ لَيْسَ فِيهَا عَن ٱلْعُيُونِ خَفَاءُ إذْ أَبِتْهُ لِيُتْمِهِ مُرْضِعَاتُ قُلْنَ مَا فِي ٱلْيَتِيمِ عَنَّا غَنَاءُ فَأَتَتُهُ مِنْ ءَال سَعْدِ فَتَاةً قَدْ أَبِتْهَا لِفَقْرِهَا ٱلْرُّضَعَاءُ أَرْضَعَتْهُ لِبَانَهَا فَسَقَتْهَا وَبَنِيهَا أَلْبَانَهُنَّ ٱلشَّاءُ أَصْبَحَتْ شُوَّلاً عِجَافاً وَأَمْسَتْ مَا بِهَا شَائِلٌ وَلَا عَجْفَاءُ أَخْصَبَ ٱلْعَيْشُ عِنْدَهَا بَعْدَ مَحْل إذْ غَدَا لِلنَّبِيِّ مِنْهَا غِذَاءُ يَا لَهَا مِنَّةٌ لَقَدْ ضُوعِفَ ٱلأَجْ رُ عَلَيْهَا مِنْ جِنْسِهَا وَٱلْجَزَاءُ

وَإِذَا سَــخَـرَ ٱلإِلَــهُ أُنَــاســاً لِسَعِيدِ فَإِنَّهُمْ سُعَدَاءُ حَبَّةٌ أَنْبَتَتْ سَنَابِلَ وَٱلْعَصْ فُ لَدَيْهِ يَسْتَشْرِفُ ٱلْضَعَفَاءُ وَأَتَـتْ جَـدَّهُ وَقَـدْ فَصَلَـتُـهُ وَبِهَا مِن فِصَالِهِ ٱلْبُرَحَاءُ إذْ أَحَاطَتْ بِهِ مَلَائِكَةُ ٱللَّهِ بِ فَظَنَّتْ بِأَنَّهُمْ قُرِنَاءُ وَرَأَى وَجْدَهَا بِهِ وَمِنَ ٱلْوَجْد دِ لَهِ يَ تُ صُلَّى بِهِ ٱلأَحْشَاءُ فَارَقَتُهُ كَرُهاً وَكَانَ لَدَيْهَا ثَاوِياً لَا يُحَالُ مِنْهُ ٱلْثَوَاءُ شُــقً عَـنْ قَــلْـبِهِ وَأَخْـرِجَ مِـنْـهُ مُضْغَةٌ عِنْدَ غَسْلِهِ سَوْدَاءُ خَتَمَتْهُ يُمْنَى ٱلأَمِين وَقَدْ أُو دِعَ مَا لَـمْ تُـذَعْ لَـهُ أَنْـبَاءُ صَانَ أَسْرَارَهُ ٱلْخِتَامُ فَلَا ٱلْفَ ضُّ مُلِمٌّ بِهِ وَلَا ٱلإفْضَاءُ أَلْفَ ٱلنُّسُكَ وَٱلْعِبَادَةَ وَٱلْخُلْ وَةَ طِفْ لا وَهَ كَذَا ٱلْنُ جَبَاءُ

وَإِذَا حَلَّتِ ٱلْهِدَايَةُ قَلْبًا نَشِطَتْ لِلْعِبَادَة ٱلأَعْضَاءُ بَعَثَ ٱللَّهُ عِنْدَ مَبْعَثِهِ ٱلشُّهُ بَ حِرَاساً وَضَاقَ عَنْهَا ٱلْفَضَاءُ تَطْرُدُ ٱلْجِنَّ عَنْ مَقَاعِدَ لِلسَّمْ عِ كَمَا تَطْرُدُ ٱلْذِّئَابَ ٱلْرُّعَاءُ فَلَمَ حَتْ آيَا فَلَكَ هَانَةِ آيَا تٌ مِنَ ٱلْوَحْيِ مَا لَهُنَّ انْمِحَاءُ وَرَأَتُهُ خَدِيجَةٌ وَٱلْتُقَى وَٱلْـ زُّهْدُ فِيهِ سَجِيَّةٌ وَٱلْحَيَاءُ وَأَتَاهَا أَنَّ ٱلْغَمَامَةَ وَٱلْسَّنْ حَ أَظَلَّتُهُ مِنْهُ مَا أَفْيَاءُ وَأَحَادِيثُ أَنَّ وَعُدَ رَسُولِ ٱللَّهِ بِ الْبَعْثِ حَانَ مِنْهُ ٱلْوَفَاءُ فَدَعَتْهُ إلى ٱلْزُوَاجِ وَمَا أَحْد سَنَ مَا يَبْلُغُ ٱلْمُنَى ٱلأَذْكِيَاءُ وَأَتَاهُ فِي بَيْتِهَا جِبْرَءيلٌ وَلِدِي ٱللُّبِّ فِي ٱلْأَمُور ارْتِيَاءُ فَأَمَاطَتْ عَنْهَا ٱلْخِمَارَ لِتَدْرى أَهُ وَ ٱلْوَحْيُ أَمْ هُ وَ ٱلإغْمَاءُ

فَاخْتَفَى عِنْدَ كَشْفِهَا ٱلْرَّأْسَ جِبْر يلُ فَمَا عَادَ أَوْ أُعِيدَ ٱلْغِطَاءُ فَاسْتَبَانَتْ خَدِيجَةُ أَنَّهُ ٱلْكَنْ رُ ٱلَّذِي حَاوَلَتْهُ وَٱلْكِيمِياءُ ثُمَّ قَامَ ٱلْنَّبِيُّ يَدْعُو إِلَى ٱللَّهِ بهِ وَفِي ٱلْكُفْرِ نَبْجَدَةٌ وَإِبَاءُ أُمَما أشربَتْ قُلُوبُهُمُ ٱلْكُفْ رَ فَدَاءُ ٱلْضَاكِلِ فِيهِمْ عَيَاءُ وَرَأَيْنَا ءَايَاتِهِ فَاهْتَدَيْنَا وَإِذَا ٱلْحَقُّ جِاءَ زَالَ ٱلْمِرَاءُ رَبِّ إِنَّ ٱلْهُدَى هُدُاكَ وَءَايَا تُكُ نُورٌ تَهْدِي بِهَا مَنْ تَشَاءُ كَمْ رَأَيْنَا مَا لَيْسَ يَعْقِلُ قَدْ أُلْ هِمَ مَا لَيْسَ يُلْهَمُ ٱلْعُقَلَاءُ إذْ أَبِي ٱلْفِيلُ مَا أَتَى صَاحِبُ ٱلْفِيد ل ولَمْ يَنفَع ٱلْحِجَا وَٱلْذَّكَاءُ وَٱلْجَمَادَاتُ أَفْصَحَتْ بِالَّذِي أُخْ رسَ عَنْهُ لأَحْمَدَ ٱلْفُصَحَاءُ وَيْحَ قَوْم جَفَوْا نَسِيّاً بِأَرْضِ ألفته ضبائها والظناء

3

وَسَلَوْهُ وَحَنَّ جِنْعٌ إِلَيْهِ وَقَالَ وَهُ وَوَدَّهُ ٱلْعَلَى وَاللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى إِياءً أُخْرِجُوهُ مِنْهَا وَءَاوَاهُ غَارٌ وَحَدَمَتُهُ حَدَمَامُةٌ وَرْقَاءُ وَكَفَتْهُ بِنَسْجِهَا عَنْكُبُوتُ مَا كَفَتْهُ ٱلْحَمَامَةُ ٱلْحَصْدَاءُ وَاحْتَفَى مِنْهُمُ عَلَى قُرْبِ مَرْءَا هُ وَمِنْ شِدَّةِ ٱلْظُهُورِ ٱلْخَفَاءُ وَنَحَى ٱلْمُصْطَفَى ٱلْمَدِينَةَ وَاشْتَا قَتْ إلَيْهِ مِنْ مَكَّةَ ٱلأَنْحَاءُ وَتَغَنَّتْ بِمَدْحِهِ ٱلْجِنُّ حَتَّى أَطْرَبَ ٱلإنْسَ مِنْهُ ذَاكَ ٱلْغِنَاءُ وَاقْتَفَى إِثْرَهُ سُرَاقَةُ فَاسْتَهِ وَتْهُ فِي ٱلأَرْضِ صَافِنٌ جَرْدَاءُ ثُمَّ نَادَاهُ بَعْدَ مَا سِيمَتِ ٱلْخَسْ فَ وَقَدْ يُسْجِدُ ٱلْغَرِيقَ ٱلْسِّدَاءُ فَـطَـوَى ٱلأَرْضَ سَائِـراً وَٱلْـسَّـمَـاوَا تِ ٱلْـعُـلَا فَـوْقَـهَا لَـهُ إِسْرَاءُ فَصِفِ ٱللَّيْلَةَ ٱلَّتِي كَانَ لِلْمُخْ تَارِ فِيهَا عَلَى ٱلْبُرَاقِ اسْتِوَاءُ

وَتَرَقَّى بِهِ إِلَى قَابِ قَوْسَيْ ن وَتِلْكَ ٱلْسِيَادَةُ ٱلْقَعْسَاءُ وَتَلَقَّى مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ كُلُّ شَـمْس مِـن دُونِـهـنَّ هَـبَاءُ زَاخِرَاتِ ٱلْبحَارِ تَغْرَقُ فِي قَطْ رَتِهَا ٱلْعُلَمَاءُ وَٱلْحُكَمَاءُ رُتَبُ تَسْفُطُ ٱلأَمَانِيُّ حَسْرَا دُونَـــهَــا مَـــا وَرَاءَهُـــنَّ وَرَاءُ ثُمَّ وَافَى يُحَدِّثُ ٱلْنَّاسَ شُكْراً إذْ أَتَـتْـهُ مِـنْ رَبِّـهِ ٱلْـنَّـعْـمَـاءُ وَتَحَدَّى فَارْتَابَ كُلُّ مُريب أُوَ يَبْقَى مَعَ ٱلْسُيُولِ ٱلْغُشَاءُ وَهْوَ يَدْعُو إلَّى ٱلإلَّهِ وَإِنْ شَرِ قَ عَلَيْهِ كُفْرٌ بهِ وَازْدِرَاءُ وَيَـدُلُّ ٱلْـوَرَى عَـلَـى ٱللَّـهِ بِـٱلـتَّـوْ حِيدِ وَهُ وَ ٱلْمَحَجَّةُ ٱلْبَيْضَاءُ فَهِمَا رَحْمَةٍ مِنَ ٱللَّهِ لَانَتْ صَخْرَةٌ مِنْ إِبَائِسهِمْ صَمَّاءُ وَاسْتَجَابَتْ لَهُ بَنَصْرِ وَفَتْح مَعْدَ ذَاكَ ٱلْخَصْرَاءُ وَٱلْغَبْرَاءُ

وَأَطَاعَتْ لأَمْرِهِ ٱلْعَرَبُ ٱلْعَرْبُ ٱلْعَرْ باءُ وَٱلْجَاهِلِيَّةُ ٱلْجَهْلَاءُ وَتَوَالَتْ لِلْمُصْطَفَى ٱلآيَةُ ٱلْكُبْ رَى عَلَيْهِمْ وَٱلْغَارَةُ ٱلْشَعْوَاءُ وَإِذَا مَا تَلَى كِتَاباً مِنَ ٱللَّهِ بِ تَلَتْهُ كَتِيبَةٌ خَضْرَاءُ وَكَفَاهُ ٱلْمُسْتَهْزئِينَ وَكَمْ سَا ءَ نَــبــيّـاً مِــن قَــوْمِــهِ اسْــتِــهُــزَاءُ وَرَمَاهُمْ بِدَعْوَةٍ مِن فِئاءِ ٱلْ بَيْتِ فِيهَا لِلظَّالِمِينَ فَنَاءُ خَمْسَةٌ كُلُّهُمْ أُصِيبُوا بدَاءِ وَٱلْوَدِهِ ٱلْأَدُواءُ مِنْ جُنُودِهِ ٱلْأَدُواءُ فَدَهَى ٱلأَسْوَدَ بْنَ مُطَّلِب أَ يُ عَمَى مَـيِّتُ بِهِ ٱلأَحْيَاءُ وَدَهَى ٱلأَسْوَدَ بْنَ عَبْدِ يَغُوثِ أَنْ سَقَاهُ كَأْسَ ٱلْرَّدَى اِسْتِسْقَاءُ وَأَصَابَ ٱلْوَلِيدَ خَدْشَةُ سَهْم قَصُرَتْ عَنْهَا ٱلْحَيَّةُ ٱلرَّقْطَاءُ وَقَضَتْ شَوْكَةٌ عَلَى مُهْجَةِ ٱلْعَا ص فَلِلَّهِ ٱلْنَّفْعَةُ ٱلْشَّوْكَاءُ

وَعَلَى ٱلْحَارِثِ ٱلْقُيُوحُ وَقَدْ سَا لَ بِهَا رَأْسُهُ وَسَاءَ ٱلْوعَاءُ خَمْسَةٌ طُهِرَتْ بِقَطْعِهِمُ ٱلأَرْ ضُ فَكَفُ ٱلأَذَى بِهِمْ شَلَّهُ فُدِيَتْ خَمْسَةُ ٱلْصَّحِيفَةِ بِٱلْخَمْ سسة إنْ كَانَ لِلْكِرَامِ فِدَاءُ فِتْيَةٌ بَيَّتُوا عَلَى فِعْل خَيْرِ حَمِدَ ٱلْصَبْحُ أَمْرَهُمْ وَٱلْمَسَاءُ يَا لأَمْرٍ أَتَاهُ بَعْدَ هِشَامٍ زَمْعَةً أَنَّهُ ٱلْفَتَى ٱلأَنَّاءُ وَزُهَيْرٌ وَٱلمُطْعِمُ بْن عَدِيٍّ وَأَبُو ٱلْبَحْتَرِيّ مِنْ حَيْثُ شَاءُوا نَقَضُواْ مُبْرَمَ ٱلْصَّحِيفَةِ إذْ شَـ حدَّث عَلَيْهِمْ مِنَ ٱلْعِدَا ٱلأَنْدَاءُ أَذْكَرَتْنَا بِأَكْمَلِهَا أَكْلَ مِنْسَا ةِ سُلَيْمَانَ ٱلأَرَضَةُ ٱلْخَرْسَاءُ وَبِهَا أَخْبَرَ ٱلْنَّبِيُّ وَكَمْ أَخْد رَجَ خَبْدًا لَهُ ٱلْغُيُوبُ خِبَاءُ لَا تَخَلُ جَانِبَ ٱلْنَّبِيِّ مُضَاماً حِينَ مَسَّتْهُ مِنْهُمُ ٱلأَسْوَاءُ

كُلُّ أَمْر نَابَ ٱلنَّبيئِينَ فَالشِّ لَّةُ فِيهِ مَحْمُ ودَةٌ وَٱلْرَّخَاءُ لَوْ يَمَسُّ ٱلْنُضَارَ هَوْنٌ مِنَ ٱلْنَا ركَمَا اخْتِيرَ لِلنُّضَارِ ٱلْصِّلاءُ كَمْ يَدِ عَنْ نَبِيِّهِ كَفَّهَا ٱللَّهِ ـهُ وَفِـى ٱلْـخَـلْق كَـثْرَةٌ وَاجْـتِـرَاءُ إذْ دَعَى وَحْدَهُ ٱلْعِبَادَ وَأَمْسَتْ مِـنْـهُ فِــى كُـلِّ مُــقْـلَـةِ أَقْــذَاءُ هَمَّ قَوْمٌ بِقَتْلِهِ فَأَبِي ٱلْسِّيْدِ فُ وَفَاءً وَفَاءَ وَفَاءَ وَأَلْصَفْ وَاءُ وَأَبُو جَهْل إِذْ رَأَى عُنْقَ ٱلْفَحْد لَ إِلَيْهِ كَأَنَّهُ ٱلْعَنْقَاءُ وَاقْتَضَاهُ ٱلْنَّبِيُّ دَيْنَ ٱلْإِرَاشِ حيِّ وَقَدْ سَاءَ بَيْعُهُ وَٱلْسُرَاءُ وَرَأَى ٱلْمُصْطَفَى أَتَاهُ بِمَا لَمْ يَنْجُ مِنْهُ دُونَ ٱلْوَفَاءِ ٱلْنَّجَاءُ هُـوَ مَا قَـدُ رَآهُ مِـنْ قَـبُـلُ لَاكِـن مَا عَلَى مِثْلِهِ يُعَدُّ ٱلْخَطَاءُ وَأَعَدَّتْ حَمَّالَةُ ٱلْحَطَبِ ٱلْفِهْ رَ وَجَاءَتْ كَأَنَّهَا ٱلْوَرْقَاءُ

يَوْمَ جَاءَتْ غَضْبَى تَقُولُ أَفِي مثْ لِيَ مِن أَحْمَدٍ يُقَالُ ٱلْهِجَاءُ وَتَولَّتُ وَمَا رَأَتُهُ وَمِن أَيْد نَ تَرَى ٱلْشَّمْسَ مُقْلَةٌ عَمْيَاءُ ثُمَّ سَمَّتْ لَهُ ٱلْيَهُ ودِيَّةُ ٱلشَّا ةَ وَكَمْ سَامَ ٱلشِّفْوَةَ ٱلأَشْقِيَاءُ فَاذَاعَ ٱلْذِرَاعُ مَا فِيهِ مِن سُ مِّ بنُطْ ق إخْفَاقُهُ إِبْدَاءُ وَبِخُلْق مِنَ ٱلْنَّبِيِّ كَرِيم لَمْ تُقَاصَصْ بجَرْحِهَا ٱلْعَجْنَاءُ مَنَّ فَضِلاً عَلَى هَوَازِنَ إِذْ كَا نَ لَـهُ قَـبْـلَ ذَاكَ فِـيـهـمْ رِبَـاءُ وَأَتِّى ٱلْسَّبْئُ فِيهِ أُخْتُ رَضَاع وَضَعَ ٱلْكُفْرُ قَدْرَهَا وَٱلْسِّبَاءُ فَحَبَاهَا بِرّاً تَوَهَّمَتِ ٱلْنَّا سُ بِ أَنَّ مَا ٱلْسِّبَاءُ هِ لَاءُ بَسَطَ ٱلْمُصْطَفَى لَهَا مِنْ رِّدَاءِ أَيُّ فَضِل حَواهُ ذَاكَ ٱلْرِدَاءُ فَغَدَتْ فِيهِ وَهْىَ سَيِّدَةُ ٱلْنِّسْ وَةِ وَٱلْسَّيِّدَاتُ فِيهِ إِمَاءُ

فَــتَــنَــزَّهْ فِــى ذَاتِــهِ وَمَــعَــانِــيـــ بهِ اسْتِمَاعاً إِنْ عَزَّ مِنْهَا اجْتِلاءُ وَامْلا ٱلْسَّمْعَ مِنْ مَحَاسِنَ يُمْلِي لهَا عَلَيْكَ الإنْشَادُ وَٱلإنْشَاءُ كُلُّ وَصْفِ لَـهُ ابْتَدَأْتُ بِهِ اسْتَوْ عَبَ أَخْبَارَ ٱلْفَضْلِ مِنْهُ ابْتِدَاءُ سَيِّدٌ ضَحْكُهُ ٱلْتَّبَسُمُ وَٱلْمَشْد عَيُ ٱلْهُ وَيْنَا وَنَوْمُهُ ٱلْإِغْفَاءُ مَا سِوَى خُلْقِهِ ٱلْنَّسِيمُ وَلَا غَيْد رُ مُحَيَّاهُ ٱلْرَّوْضَةُ ٱلْغَنَّاءُ رَحْمَةٌ كُلُهُ وَحَرْمٌ وَعَرْمٌ وَوَقَارٌ وَعِصْمَةٌ وَحَيَاءُ لَا تَحُلُّ ٱلْبَأْسَاءُ مِنْهُ عُرَى ٱلْصَّبْ رِ وَلَا تَسستَخِفُهُ ٱلْسسَرَّاءُ كَرُمَتْ نَفْشُهُ فَمَا يَخْطُرُ ٱلْسُو ءُ عَلَى قَلْبِهِ وَلَا ٱلْفَحْشَاءُ عَظُمَتْ نِعْمَةُ ٱلإلَهِ عَلَيْهِ فَاسْتُقِلَّتْ لِذِكْرِهِ ٱلْعُظَمَاءُ جَهلَتْ قَوْمُهُ عَلَيْهِ فَأَغْضَى وَأَخُو ٱلْحِلْمِ دَأْبُهُ ٱلْإِغْضَاءُ

وَسِعَ ٱلْعَالَمِينَ عِلْمَا وَحِلْماً فَهُ وَ بَحْرٌ لَمْ تُعْيهِ ٱلْأَعْبَاءُ مُستَقِلُ دُنْيَاكَ أَنْ يُنْسَبَ الإمْ سَاكُ مِنْهَا إلَيْهِ وَٱلإغطاءُ شَمْسُ فَضْلِ تَحَقَّقَ ٱلْظَّنُّ فِيهِ أنَّـهُ ٱلْشَّمْسُ رفعَةً وَٱلْضِّيَّاءُ فَإِذَا مَا ضَحَى مَحَا نُورُهُ ٱلْظِّ لَّ وَقَدْ أَثْمَتَ ٱلْظِّلَالَ ٱلْضَّحَاءُ فَكَأَنَّ ٱلْغَمَامَةَ اسْتَوْدَعَتْهُ مَنْ أَظَلَّتْ مِن ظِلِّهِ ٱلدُّفَفَاءُ خَفِيَتْ عِنْدَهُ ٱلْفَضَائِلُ وَانْجَا بَتْ بِهِ عَنْ عُقُولِنَا ٱلأَهْوَاءُ أَمَعَ ٱلْصُبْحِ لِلنَّجُومِ تَجَلَّ أمَعَ ٱلْشَهُ سُ لِلظَّلَامِ بَقَاءُ مُعْجِزُ ٱلْقَوْلِ وٱلْفِعَالِ كَرِيمُ ٱلْ خَلْق وَٱلْخُلُق مُقْسِطٌ مِعْطَاءُ لَا تَقِسْ بِٱلْنَّبِيِّ فِي ٱلْفَضْلِ خَلْقاً فَهُ وَ ٱلْبَحْرُ وَٱلْأَنَامُ إِضَاءُ كُلُّ فَضْل فِي ٱلْعَالَمِينَ فَمِنْ فَضْ ل ٱلنَّبِيِّ اسْتَعَارَهُ ٱلْفُضَلاءُ

136

شُـقً عَـنْ صَـدْرهِ وَشُـقً لَـهُ ٱلْبَد رُ وَمِنْ شَرْطِ كُلِّ شَرْطٍ جَزَاءُ وَرَمَى بِٱلْحَصَا فَأَقْصَدَ جَيْشاً مَا ٱلْحَصَاعِنْدَهُ وَمَا ٱلإلْقَاءُ وَدَعَى لِللَّأْنَامِ إِذْ دَهَـمَـتُـهُـمُ سَنَةٌ مِنْ مُحُولِهَا شَهْبَاءُ فَاسْتَهَلَّتْ بِٱلْغَيْثِ سَبْعَةَ أَيَّا م عَلَيْهِمْ سَحَابَةٌ وَطَفَاءُ تَتَحَرَّى مَواضِعَ ٱلْرَّعْيِ وَٱلْسَّفْ ي وَحَيْثُ ٱلْعِطَاشُ تُوهَى ٱلْسِقَاءُ وَأَتَى ٱلْنَّاسُ يَشْتَكُونَ أَذَاهَا وَرَخَاءٌ يُصوذِي ٱلأنَامَ غَلَاءُ فَدعَى فَانْجَلَى ٱلْغَمَامُ فَقُلْ فِي وَصْفِ غَيْثِ إِقْ لَاعُهُ اسْتِسْقَاءُ ثُـمَّ أَثْرَى ٱلْشَرَى فَقَرَّتْ عُيُونٌ بقُرَاهَا وَأَحْسِيَتْ أَحْسِاءُ فَــــــــــرَى ٱلأَرْضَ غِـــبُّـــهُ كَــسَـــمَــاءِ أَشْرَقَتْ مِنْ نُجُومِهَا ٱلْظُّلْمَاءُ تُحْجِلُ ٱلْدُّرَّ وَٱلْيَوَاقِيتَ مِنْ نَوْ ر رُبَاهَا ٱلْبَيْضَاءُ وَٱلْحَمْرَاءُ

لَيْتَهُ خَصَّنِي برُؤْيَةِ وَجْهِ زَالَ عَنْ كُلِّ مَنْ رَآهُ ٱلْشَّقَاءُ مُستَقِرٌ يَلْتَقِى ٱلْكَتِيبَةَ بَسًا ما إذا أسهم ٱلوجوه ٱللَّفاء جُعِلَتْ مَسْجِداً لَهُ ٱلأَرْضُ فَاهْتَ زَّ بِهِ لِلصَّلَاةِ فِيهَا حِرَاءُ مُظْهِرٌ شَجَّةَ ٱلْجَبِينِ عَلَى ٱلْبُرْ ءِ كَـمَـا أَظْهَرَ ٱلْهِلَالَ ٱلْبَرَاءُ سُتِرَ ٱلْحُسْنُ مِنْهُ بِٱلْحُسْنِ فَاعْجَبْ لِجَمَالُ لَهُ ٱلْجَمَالُ وقَاءُ فَهُوَ كَٱلْزَّهُرِ لَاحَ مِنْ سَجَفِ ٱلأَكْ حَام وٱلْعُودُ شُقَّ عَنْهُ ٱللِّحَاءُ كَادَ أَنْ يُغْشِيَ ٱلْعُيُونَ سَنِّي مِنْ ـهُ لِـسِـرٌ فِـيـهِ حَـكَـتُـهُ ذُكَـاءُ صَانَهُ ٱلْحُسْنُ وَٱلْسَّكِينَةُ أَنْ تُظْ هر فيه آشارها ٱلْبَأْسَاءُ وَتَحَالُ ٱلْـوُجُـوهَ إِنْ قَـابَـلَـتُـهُ أَلْبَسَتْهَا أَلْوَانَهَا ٱلْحِرْبَاءُ فَإِذَا شِمْتَ بِشْرَهُ وَنَلَاهُ

أَذْهَ لَتْكَ ٱلأَنْوَارُ وَالأَنْوَاءُ

أَوْ بِتَقْبِيل رَاحَةٍ كَانَ لِلَّهِ به وَبِاللَّهِ أَخْذُهَا وَٱلْعَطَاءُ تَتَقِى بَأْسَهَا ٱلْمُلُوكُ وَتَحْظَى بالْغِنَامِنْ نَوَالِهَا ٱلْفُقَرَاءُ لَا تَسَلُ سَيْلَ جَوْدِهَا إِنَّمَا يَكُ فِيكَ مِنْ وَكُفِ سُحْبِهَا ٱلأَنْدَاءُ دَرَّتِ ٱلْشَّاةُ حِينَ مَرَّتْ عَلَيْهَا فَلَهَا ثَرْوَةٌ بهَا وَنَهَاءُ نَبَعَ ٱلْمَاءُ أَثْمَرَ ٱلْنَّحْلُ فِي عَا م بهَا سَبَّحَتْ بِهَا ٱلْحَصْبَاءُ أَحْيَتِ ٱلْمُرُّمِلِينَ مِنْ مَوْتِ جَهْدٍ أعْوزَ ٱلْقَوْمَ فِيهِ ذَاذٌ وَمَاءُ فَتَغَدَّى بِٱلْصَّاعِ أَلْفٌ جَيَاعٌ وَتَسرَوَّى بِالْصَّاعِ أَلْفٌ ظِهَاءُ وَوَفَى قَدْرُ بَيْضَةٍ مِنْ نُضَار دَيْنَ سَلْمَانَ حِينَ حَارَ ٱلْوَفَاءُ كَانَ يُدْعَى قِناً فَأُعْتِقَ لَمَّا أيْنَعَتْ مِنْ نَخِيلِهِ ٱلأَقْنَاءُ أَفَلَا تَعْذِرُونَ سَلْمَانَ لَمَّا أَنْ عَسرَتْهُ مِسنْ ذِكْرهِ ٱلْسعُسرَوَاءُ

وَأَزَالَتْ بِلَمْ سِهَا كُلَّ دَاءٍ أَكْبَرَتْكُ أَطِيبًا ثُورُ وَسَاءُ وَعُـيُـونٌ مَـرَّتْ بِـهَـا وَهْــيَ رُمْــدٌ فَارَتْهَا مَا لَهُ تَرَ ٱلْزُرْقَاءُ وَأُعَادَتْ عَلَى قَتَادَةً عَيْناً فَهْ يَ حَتَّى مَ مَاتِهِ ٱلْنَّجُ لَاءُ أَوْ بِلَشْمِ ٱلْتُرَابِ مِنْ قَدَم لَا نَتْ حَيَاةً مِنْ مَشْيهُا ٱلْصَفْوَاءُ مَوْطِيءُ ٱلأَخْمَصِ ٱلَّذِي مِنْهُ لِلْقَلْ ب إذا مَضْجَعِي أَقَضَ وطَاءُ حَظِيَ ٱلْمَسْجِدُ ٱلْحَرَامُ بِمَمْشَا هَا وَلَمْ يَنْسَ حَظَّهُ إِيلِيَاءُ وَرِمَتْ إِذْ رَمَى بِهَا ظُلْمَ ٱللَّيْدِ ل إلَى ٱللَّهِ خَوْفُهُ وَٱلْرَّجَاءُ دَمِيَتْ فِي ٱلْوَغَى لِتُكْسِبَ طِيباً مَا أَرَاقَتْ فِي ٱلْدَّمِ ٱلْشُهَدَاءُ فَهْى قُطْبُ ٱلْمِحْرَابِ وَٱلْحَرْبُ كَمْ دَا رَتْ عَلَيْهَا فِي طَاعَةٍ أَرْحَاءُ وَأَرَاهُ لَـوْ لَـمْ يُسَكِّنْ بِهَا قَبْ لُ حِراء مَاجَتْ بِهِ ٱلْدَّأْمَاءُ

عَجَباً لِللَّكَفَّارِ زَادُوا ضَلَالًا بٱلَّذِي فِيهِ لِلْعُفُولِ اهْتِدَاءُ وَٱلَّـذِي يَـسْأُلُـونَ مِـنْـهُ كِـتَـابٌ مُنزَلٌ قَدْ أَتَاهُم وَارْتِقَاءُ أَوَ لَـمْ يَـكُـفِهـمْ مِـنَ ٱلـلَّـهِ ذِكْرٌ فِيهِ لِلنَّاس رَحْمَةٌ وَشِفَاءُ أَعْجَزَ ٱلإنْسَ آيَةٌ مِنْهُ وَٱلْجِ نَّ فَهَ لَا تَأْتِي بِهِ ٱلْبُلَغَاءُ كُلَّ يَـوْم تُـهْـدِي إِلَـى سَـامِـعِــهِ مُعْجِزَاتٍ مِنْ لَفْظِهِ ٱلْقُرَّاءُ تَتَحَلَّى بِهِ ٱلْمَسَامِعُ وَٱلْأَفْ وَاهُ فَهُ وَ ٱلْدُلِيُّ وَٱلْدَلُواءُ رَقَّ لَفْظاً وَرَاقَ مَعْنَى فَجَاءَتْ فِي حُلَاهَا وَحَلْيهَا ٱلْخَنْسَاءُ وَأَرَثُنَا فِيهِ غَوَامِضَ فَضْل رقَّةٌ مِنْ زُلَالِهِ وَصَاءً إنَّ مَا تُجْتَلَى ٱلْوُجُوهُ إِذَا مَا جُ لِيَتْ عَنْ مِرْآتِهَا ٱلأَصْدَاءُ سُورٌ مِـنْـهُ أَشْبَهَـتْ صُوراً مِــ خًا وَمِثْلُ ٱلْنَظَائِرِ ٱلْنُظَرَاءُ

وَالْأَقَاوِيلُ عِنْدَهُمْ كَٱلْتَّمَاثِيب ل فَلَا يُوهِمَنَّكَ ٱلْخُطَبَاءُ كَمْ أَبَانَتْ ءَايَاتُهُ مِنْ عُلُوم عَنْ حُرُوفٍ أَبِانَ عَنْهَا ٱلْهِجَاءُ فَهْيَ كَٱلْحَبِّ وَٱلْنَّوَى أَعْجَبَ ٱلْزُّ رَّاعَ مِــنْــهُ سَــنَــابِــلٌ وَزَكَــاءُ فَأَطَالُوا فِيهِ ٱلْتَّرَدُّدَ وَٱلْرَيْدِ بَ فَقَالُوا سِحْرٌ فَقَالُوا افْتِرَاءُ وإذَا ٱلْبَيِّنَاتُ لَمْ تُغْن شَيْئاً فَالْتِمَاسُ ٱلْهُدَى بِهِنَّ عَنَاءُ وَإِذَا ضَلَّتِ ٱلْعُقُولُ عَلَى عِلْ م فَمَاذَا تَـقُولُـهُ ٱلنُّصَحَاءُ قَوْمَ عِيسَى عَامَلْتُمُ قَوْمَ مُوسَى بِٱلَّذِي عَامَلَتْكُمُ بِهِ ٱلْحُنَفَاءُ صَدَّقُوا كُتْبَكُمْ وَكَذَّبْتُمُ كُتْ بَهُم إِنَّ ذَا لَبِيسَ ٱلْبَوَاءُ لَوْ جَحَدْنَا جُحُودَكُمْ لَاسْتَوَيْنَا أُوَ لِـلْحَقِّ بِٱلْضَّلَالِ اسْتِواءُ مَا لَكُمْ إِخْوَةَ ٱلْكِتَابِ أَنَاساً لَيْسَ يُرْعَى لِلْحَقِّ مِنْكُمْ إِخَاءُ

يَـحْـسُـدُ ٱلأَوَّلُ ٱلأَخِـيـرَ وَمَـازَا لَ كَذَا ٱلْمُحْدَثُونَ وَٱلْقُدَمَاءُ قَدْ عَلِمْتُمْ بِظُلْمِ قَابِيلَ هَابِيـ لَ وَمَ ظُلُومُ ٱلإِخْوَةِ ٱلأَتْقِيَاءُ وَسَمِعْتُم بِكَيْدِ أَبْنَاءِ يَعْقُو بَ أَخَاهُمْ وَكُلُّهُمْ صُلَحَاءُ حِينَ أَلْقَوْهُ فِي غَيَابَةِ جُبِّ وَرَمَ وهُ بِالْإِفْ كِي وَهُ مِا وَالْحُاءُ وَهُ مِن بَارُاءُ فَتَأْسُّوا بِمَنْ مَضَى إِذْ ظُلِمْتُمْ فَٱلتَّأْسِي لِلنَّفْس فِيهِ عَزَاءُ أتُرَاكُمْ وَقَلْيْتُمُ حِينَ خَانُوا أَمْ تُرَاكُمْ أَحْسَنْتُمُ إِذْ أَسَاءُوا بَلْ تَمَادَتْ عَلَى ٱلْتَّجَاهُل ءَابَا ءٌ تَـقَـفَّـتْ ءَاثَـارَهَـا ٱلأَبْـنَـاءُ بَيَّنَتْهُ تَوْرَاتُهُمْ وَٱلْأَنَاجِيد لُ وَهُمْ فِي جُرِحُ ودِهِ شُركَاءُ إِنْ يَـقُـولُـوا مَا بَـيَّـنَـتُـهُ فَـمَـا زَا لَتْ بِهَا عَنْ عُيُونِهِمْ غَشْوَاءُ أَوْ يَقُولُوا قَدْ بَيَّنَتْهُ فَمَا لِلاُّ ذْن عَـمَّا تَـقُـولُـهُ صَمَّاءُ

عَرَفُوهُ وَأَنْكَرُوهُ وَظُلْماً كَتَمَتْهُ ٱلْشَّهَادَةَ ٱلْشُهَادَةَ الشُّهَاءُ أَوَ نُورُ الإلَّهِ تُطْفِئُهُ ٱلأَفْ وَاهُ وَهُو اللَّذِي بِهِ يُسْتَضَاءُ أَوَ لَا يُنْكِرُونَ مَن طَحَنَتْهُمْ برَحَاهَا عَنْ أَمْرِهِ ٱلْهَيْجَاءُ وَكَسَاهُمْ ثَوْبَ ٱلْصِّغَارِ وَكَمْ طُ لَّتْ دِماً مِنْهُمُ وَصِينَتْ دِمَاءُ كَيْفَ يَهْدِى ٱلإلَّهُ مِنْهُمْ قُلُوباً حَشْوُهَا مِنْ حَبِيبِهِ ٱلْبَغْضَاءُ خَبِّرُونَا أَهْلَ ٱلْكِتَابَيْنِ مِنْ أَيْد نَ أَتَاكُمْ تَشْلِيثُكُمْ وَٱلْبَدَاءُ مَا أَتَى بِٱلْعَقِيدَتَيْنِ كِتَابٌ وَاعْتِ قَادٌ لَا نَصَّ فِيهِ ادِّعَاءُ وَالدَّعَاوي مَا لَمْ تُقِيمُوا عَلَيْهَا يَـــــِّنَــاتِ أَبْــنَــاؤُهَــا أَدْعِــيَــاءُ لَيْتَ شِعْرى ذِكْرُ ٱلْشَّلَاثَةِ وَٱلْوَا حِدِ نَـقْصٌ فِـى عَـدُّكُـمْ أَوْ نَـمَـاءُ كَيْفَ وَحَدْتُمُ إِلَها نَفَى ٱلْتَوْ حِيدَ عَنْهُ ٱلأَبَاءُ وَٱلأَبْنَاءُ

أَوَ مَا حَرَّمَ ٱلإلهُ نِكَاحَ ٱلأَخْد تِ بَعْدَ ٱلتَّحْلِيلِ فَهُوَ ٱلزِّنَاءُ لَا تُكَذِّبُ أَنَّ ٱلْبَهُودَ وَقَدْ زَا غُواْ عَن ٱلْحَقِّ مَعْشَرٌ لُوَّمَاءُ جَحَدُوا ٱلْمُصْطَفَى وَءَامَنَ بِٱلطَّـ اغُوتِ قَوْمٌ هُمْ عِنْدَهُمْ شُرَفَاءُ قَتَلُوا ٱلأَنْسِيَاءَ وَاتَّخَذُوا ٱلْعِجْ لَ أَلَا إِنَّا هُمْ أُلْسُفَ هَاءُ وَسَفِيهٌ مَن سَاءَهُ ٱلْمَنُّ وَٱلسَّلْ وَى وَأَرْضَاهُ ٱلْفُومُ وَٱلْقِتَّاءُ مُلِئَتْ بِٱلخَبِيثِ مِنْهُمْ بُطُونٌ فَهْ يَ نَارٌ طِبَاقُهَا ٱلأَمْعَاءُ لَوْ أُريدُواْ فِي حَالِ سَبْتٍ بِخَيْرٍ كَانَ سَبْتًا لَديه مُ ٱلأَرْبِعَاءُ هُ وَ يَ وْمُ مُبَارَكٌ قِيلَ لِلتَّصْ ريفِ فِيهِ مِنَ ٱلْيَهُ ودِ اعْتِدَاءُ فَبِظُلْم مِنْهُمْ وَكُفْرِ عَدَتْهُمْ طَيِّبَاتٌ فِي تَرْكِهِنَّ اِبْتِلاءُ خُدِعُواْ بِٱلْمُنَافِقِينَ وَهَلْ يُنْ فَ قُ إِلَّا عَلَى ٱلسَّفِيهِ ٱلشَّقَاءُ

وَاطْمَأْنُواْ بِقَوْلِ ٱلأَحْزَابِ إِخْوَا نِهم إنَّنَا لَكُم أَوْلِيَاءُ حَالَفُوهُمْ وَخَالَفُوهُمْ وَلَمْ أَدْ رلِمَاذَا تَخَالَفَ ٱلْحُلَفَاءُ أَسْلَمُوهُمْ لأَوَّلِ ٱلْحَشْرِ لَا مِي عَادُهُم صَادِقٌ وَلَا ٱلإيلاءُ سَكَنَ ٱلرُّعْبُ وَٱلْخَرَابُ قُلُوباً وَبُيُوتاً مِنْهُمْ نَعَاهَا ٱلْجَلاءُ وَبِيَوْم ٱلأَحْزَابِ إِذْ زَاغَتِ ٱلأَبْ صَارُ فِيهِ وَضَالَ مِهِ الْأَرَاءُ وَتَعَدَّوْا إلَى ٱلنَّبِيّ حُدُوداً كَانَ فِيهَا عَلَيْهِمُ ٱلْعَدُواءُ وَنَهَتْهُمْ وَمَا انْتَهَتْ عَنْهُ قَوْمٌ فَ أُبِيدَ ٱلأَمِّارُ وَٱلنَّهِاءُ وَتَعَاطَوْا فِي أَحْمَدٍ مُنْكَرَ ٱلْقَوْ ل وَنُصطٰ قُ ٱلأَرَاذِلِ ٱلْصِعَ وْرَاءُ كُلُّ رِجْس يُريدُهُ ٱلْخُلُقُ ٱلسُّو ءُ سَفَاهاً وَٱلْمِلَّةُ ٱلْعَوْجَاءُ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ ٱلْقَوْ م وَمَا سَاقَ لِلْبَذِيِّ ٱلْبَذَاءُ

وَجَدَ ٱلسَّبَّ فِيهِ سُمّاً وَلَمْ يَدْ ر إذِ ٱلْمِيمُ فِي مَواضِعَ بَاءُ كَانَ مِنْ فِيهِ قَتْلُهُ بِيَدَيْهِ فَهُ وَفِي سُوءِ فِعُلِهِ ٱلزَّبَّاءُ أَهُوَ ٱلنَّحْلُ قَرْصُهَا يَجْلِبُ ٱلْحَتْ فَ إِلَيْهَا وَمَا لَهُ إِنْكَاءُ صَرَعَتْ قَوْمَهُ حَبَائِلُ بَغْي مَدَّهَا ٱلْمَحْرُ مِنْهُمُ وَٱلدَّهَاءُ فَأَتَتْهُمْ خَيْلٌ إِلَى ٱلْحَرْبِ تَخْتَا لُ وَلِلْخَيْلِ فِي ٱلْوَغَى خُيَلاءُ قَصَدَتْ فِيهِمُ ٱلْقَنَا فَقَوَافِي ٱل طّعن مِنْهَا مَا شَانَهَا الإيطَاءُ وَأَثَارَتْ بِأَرْضِ مَكَّةً نَـقْعاً ظُنَّ أَنَّ ٱلْغُدُوَّ مِنْهَا عِشَاءُ أَحْجَمَتْ عِنْدَهُ ٱلْحَجُونُ وَأَكْدَى عِنْدَ إِعْطَائِهِ ٱلْقَلِيلَ كُدَاءُ وَدَهَتْ أَوْجُهاً بِهَا وَبُيُوتاً مَلَّ مِنْهَا الإكْفَاءُ وَٱلإقْواءُ فَدَعَوْا أَحْلَمَ ٱلْبَرِيَّةِ وَٱلْعَفْ وُ جَوَابُ ٱلْحَلِيم وَٱلْإِغْضَاءُ

نَاشَدُوهُ ٱلْقُرْبَى ٱلَّتِي مِنْ قُرَيْش قَطَعَتْهَا ٱلتِّرَاتُ وَٱلشَّحْنَاءُ فَعَفَا عَفْوَ قَادِر لَمْ يُنغِّصُ لهُ عَلَيْهِمْ بِمَا مَضَى إغْرَاءُ وَإِذَا كَانَ ٱلْقَطْعُ وَٱلْوَصْلُ لِلَّهِ بِ تَسَاوَى ٱلتَّفْريبُ وَٱلإِقْصَاءُ وَسَواءٌ عَلَيْهِ فِيمَا أَتَاهُ مِنْ سِواهُ ٱلْمَاءُ وَٱلْإِطْرَاءُ وَلَو أَنَّ انْتِقَامَهُ لِهَوَى ٱلنَّفْ س لَـدَامَـتُ قَـطِيعَـةٌ وَجَـفَاءُ قَامَ لِلَّهِ فِي ٱلْأُمُورِ فَأَرْضَى ٱللَّهِ مة مِسنْه تَسبَسايُسنٌ وَوَفَاء فِعْلُهُ كُلُّهُ جَمِيلٌ وَهَلْ يَنْ ضَحُ إِلَّا بِمَا حَوَاهُ ٱلْإِنَاءُ أَطْرَبَ ٱلسَّامِعِينَ ذِكْرُ عُلَاهُ يَا لَرَاح مَالَتْ بِهِ ٱلنُّدَمَاءُ ٱلنَّبِيُّ ٱلأُمِّيُّ أَعْلَكُمُ مَنْ أَسْ خَذَ عَنْهُ ٱلرُّوَاةُ وَٱلْحُكَمَاءُ وَعَدَتُنِي ازْدِيَارَهُ ٱلْعَامَ وَجُنَا ءُ وَمَنَّتْ بِوَعْدِهَا ٱلْوَجْنَاءُ

أُفَلَا أَنْطُوي لَهَا فِي اقْتِضَائِ مِهِ لِتُطوى مَا بَيْنَنَا ٱلأَفْلاءُ بأُلُوفِ ٱلْبَطْحَاءِ يُجْفِلُهَا ٱلنِّي لُ وَقَدْ شَقَّ جَوْفَهَا ٱلإظْماء أَنْكَرَتْ مِصْرَ فَهْىَ تَنْفِرُ مَا لَا حَ بِنَاءٌ لِعَيْنِهَا أَوْ خَلاءُ فَأَقَضَّتْ عَلَى مَبَارِكِهَا بِرْ كَتُهَا فَأَلْبُويْتُ فَأَلْحُضْرَاءُ فَٱلْقِبَابُ ٱلَّتِي تَلِيهَا فَبِئْرُ ٱل خَـل وَٱلـرَّكْبُ قَـائِـلُـونَ روَاءُ وَغَــدَتْ أَيْــلَــةٌ وَحِــقْـلٌ وَقَــرٌ خَلْفَهَا فَٱلْمَغَارَةُ ٱلْفَيْحَاءُ فَعُيُونُ ٱلأَقْصَابِ يَتْبَعُهَا ٱلنَّبْ كُ وَتَـــُلُو كَـفَافَــةُ ٱلْعَــوْجَـاءُ حَاوَرَتْهَا ٱلْحَوْرَاءُ شَوْقاً فَيَنْبُو عٌ فَرَقَّ ٱلْيَنْبُوعُ وَٱلْحَوْرَاءُ لَاحَ بِٱلدَّهْنَوَيْن بَدْرٌ لَهَا بَعْ حدَ حُنَيْن وَحَنَّتِ ٱلصَّفْرَاءُ وَنَـضَـتُ بَـزُوةٌ فَـرَابِغُ فَـالْـجُـحُــ فَةُ عَنْهَا مَا حَاكَهُ ٱلإِنْصَاءُ

وَأَرَتْهَا ٱلْخَلَاصَ بِئُرُ عَلِيً فَعُقَابُ ٱلسَّويق فَالْخُلَصَاءُ فَهْىَ مِنْ مَاءِ بِئْرِ عُسْفَانَ أَوْ مِنْ بَطْن مَرّ ظَمْ خَانَةٌ خَمْ صَاءُ قَرَّبَ ٱلزَّاهِرُ ٱلْمَسَاجِدَ مِنْهَا بخُطَاهَا فَٱلْبَطْءُ مِنْهَا وَحَاءُ عُدَّ فِيهِ ٱلسِّمَاكُ وَٱلْعَوَّاءُ فَكَأَنِّى بِهَا أُرَحِّلُ مِنْ مَكَّ ـةَ شَـمْـسـاً سَـمَاؤُهَا ٱلْـبَـيْـدَاءُ مَوْضِعُ ٱلْبَيْتِ مَهْبِطُ ٱلْوَحْي مَأْوي الرُّسُل حَيْثُ ٱلأَنَّوَارُ حَيْثُ ٱلْبَهَاءُ حَيْثُ فَرْضُ ٱلطَّوَافِ وٱلسَّعْيُ وَٱلْحَلْ تُ وَرَمْكِ ٱلْحِمَارِ وَٱلْإِهْدَاءُ حَبَّذَا حَبَّذَا مَعَاهِدُ مِنْهَا لَـمْ يُعَيِّرْ ءَايَاتِهِنَّ ٱلْبَلاءُ حَـرَمٌ ءَامِنٌ وَبَـيْتُ حَـرَامٌ وَمَـقَامٌ فِيهِ ٱلْمَقَامُ تَلاءُ فَقَضَيْنَا بِهَا مَنَاسِكَ لَا يُحْدِ مَدُ إِلَّا فِي فِعْلِهِ نَّ ٱلْقَضَاءُ

وَرَمَيْنَا بِهَا ٱلْفِجَاجَ إِلَى طَيْ بَةَ وَٱلسَّيْرُ بِٱلْمَطَايَا رَمَاءُ فَأَصَبْنَا عَنْ قَوْسِهَا غَرَضَ ٱلْقُرْ ب وَنِعْمَ ٱلْخَبِيئَةُ ٱلْكُوْمَاءُ فَرَأَيْنَا أَرْضَ ٱلْحَبِيبِ يَغُضُّ ٱل طُّرْفَ مِنْهَا ٱلضِّياءُ وَٱللَّالاءُ فَكَأَنَّ ٱلْبَيْدَاءَ مِنْ حَيْثُ مَا قَا بَلَتِ ٱلْعَيْنَ رَوْضَةٌ غَنَّاءُ وَكَأَنَّ ٱلْبِقَاعَ ذَرَّتْ عَلَيْهَا طَرَفَيْهَا مُلاءَةٌ حَمْراءُ وَكَأَنَّ ٱلأَرْجَاءَ يَنْشُرُ نَشْرَ ٱلْد مِسْكِ مِنْهَا ٱلْجَنُوبُ وَٱلْجِرْبِيَاءُ فَإِذَا شِمْتَ أَوْ شَمِمْتَ رُبَاهَا لَاحَ مِـنْهَا بَـرْقٌ وَفَاحَ كِـبَاءُ أَيَّ نُـور وَأَيَّ نَـوْر شَـهِـدْنَـا يَـوْمَ أَبْـدَتْ لَـنَـا ٱلْـقِـبَـابَ قُـبَـاءُ قَرَّ مِنْهَا دَمْعِي وَفَرَّ اصْطِبَارِي فَدُمُوعِي سَيْلٌ وَصَبْرِي جُفَاءُ فَتَرَى ٱلرَّكْبَ طَائِرينَ مِنَ ٱلشَّوْ ق إلَى طَيْبَةِ لَهُمْ ضَوْضَاءُ

وَكَــأَنَّ ٱلــزُّوَّارَ مَــا مَــسَّــت ٱلْــنَــأُ سَاءُ مِنْهُمْ خَلْقًا وَلَا ٱلضَّرَّاءُ كُلُّ نَفْس لَهَا ابْتِهَالٌ وَسُؤلٌ وَدُعَاءٌ وَرَغْبَةٌ وَابْتِغَاءُ وَزَفِي رُ تَ ظُنُ مِنْ هُ صُدُوراً صَادِحَاتٍ يَعْتَادُهُنَّ زُفَاءُ وَبُكَاءٌ يُخْرِيهِ بِٱلْعَيْنِ مَدٌّ وَنَحِيبٌ يَحُثُهُ ٱسْتِعْلاءُ وَجُسُومٌ كَأَنَّمَا رَحَضَتْهَا مِنْ عَظِيم ٱلْمَهَابَةِ ٱلرُّحَضَاءُ وَوُجُوهٌ كَأَنَّمَا أَلْبَسَتْهَا مِنْ حَيَاءِ أَلْوَانَهَا ٱلْحِرْيَاءُ وَدُمُ وعُ كَأَنَّ مَا أَرْسَلَتْ هَا مِنْ جُنْ وَنْ سَحَابَةٌ وَطْفَاءُ فَحَطَطْنَا ٱلرِّحَالَ حَيْثُ يُحَطُّ ٱلْ وزْرُ عَانَا وَتُونِفَعُ ٱلْحَوْبَاءُ وَقَرَأْنَا ٱلسَّلَامَ أَكْرَمَ خَلْق ٱل لَّهِ مِنْ حَيْثُ يُسْمَعُ ٱلإقْراءُ وَذَهِلْنَا عِنْدَ ٱللِّقَاءِ وَكَمْ أَذَ هَلَ صَبّاً مِنَ ٱلْحَبِيبِ لِقَاءُ

وَوَجِمْنَا مِنَ ٱلْمَهَابَةِ حَتَّى، لَا كَالَمْ مِانَّا وَلَا إِيهِ مَاءُ وَرَجَعْنَا وَلِلْقُلُوبِ الْتِفَاتَا تُ إِلَيْهِ وَلِلْجُسُومِ انْشِنَاءُ وَسَمَحْنَا بِمَا نُحِبُ وَقَدْ يَسْ مَحُ عِنْدَ ٱلضَّرُورَةِ ٱلْبُخَلاءُ يَا أَبَا ٱلْقَاسِمِ ٱلَّذِي ضِمْنُ إِقْسَا مِى عَلَيْهِ مَدْحٌ لَهُ وَثَنَاءُ بِٱلْعُلُومِ ٱلَّتِي عَلَيْكَ مِنَ ٱللَّهِ به بسلًا كَاتِب لَهَا إِمْسَلاءُ وَمَسِير ٱلصَّبَا بِنَصْرِكَ شَهْراً فَكَأَنَّ ٱلصَّبَالَدَيْكُ رُخَاءُ وَعَلِيٌ لَمَّا تَفَلْتَ بِعَيْنَيْد بهِ وَكِلْتَاهُمَا مَعاً رَمْدَاءُ فَغَدَا نَاظِراً بِعَيْنَىٰ عُقَابٍ فِي غَزَاةٍ لَهَا ٱلْعُقَابُ لِوَاءُ وَبريحَانَتَيْن طِيبُهُمَا مِنْ كَ ٱلَّذِي أُودِعَتْهُمَا ٱلزَّهْرَاءُ كُنْتَ تَاوِيهِ مَا إِلَيْكَ كَمَا ءَا وَتْ مِنَ ٱلخَطِّ نُقْطَتَيْهَا ٱلْيَاءُ

مِن شَهِيدَيْن لَيْسَ يُنْسِينِيَ ٱلطَّ فُّ مُصَابَيْهِ مَا وَلَا كَرْبَلاءُ مَا رَعَى فِيهِ مَا ذِمَامَكَ مَرْءُو سٌ وَقَدْ خَانَ عَهْدَكَ ٱلرُّؤَسَاءُ أَبْدَلُواْ ٱلْوُدَّ وَٱلْحَفِيظَةَ فِي ٱلْقُرْ بَى وَأَبْدَتْ صِبَابَهَا ٱلنَّافِقَاءُ وَقَسَتْ مِنْهُمُ قُلُوبٌ عَلَى مَنْ بَكَتِ ٱلأَرْضُ فَقْدَهُمْ وَٱلسَّمَاءُ فَأَبْكِهِمْ مَا اسْتَطَعْتَ إِنَّ قَلِيلاً فِي عَظِيم مِنَ ٱلْمُصَابِ ٱلْبُكَاءُ كُلُّ يَوْم وَكُلُّ أَرْضَ لِكَرْبِي مِنْهُمُ كَرْبَالًا وَعَاشُورَاءُ ءَالَ بَيْتِ ٱلنَّبِيِّ ٱلنَّا فُوَادِي لَيْسَ يُسْلِيهِ عَنْكُمُ ٱلتَّأْسَاءُ غَيْرَ أَنِّي فَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَى ٱللَّهِ بِهِ وَتَنفْ ويضِي ٱلْأُمُ ورَ بَراءُ رُبَّ يَـوْم بِـكَـرْبَـلَاءَ مُـسِـييءٍ خَفَّ فَتْ بَعْضَ وِزْدِهِ ٱلسزَّوْرَاءُ وَٱلْأَعَادِي كَانًا كُلَ طَرِيعَ مَانًا كُلَ اللَّهِ مَا اللَّهِ مُ ٱللَّهِ مُ ٱللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّ اللَّهُ اللْحَلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

ءَالَ بَيْتِ ٱلنَّبِيِّ طِبْتُمْ فَطَابَ ٱلْ حَدْحُ لِي فِيكُمُ وَطَابَ ٱلرِّ ثَاءُ أنَا حَسَّانُ مَدْحِكُمْ فَإِذَا نُحْ تُ عَلَيْكُمْ فَإِنَّنِي ٱلْخَنْسَاءُ سُدْتُمُ ٱلنَّاسَ بِٱلتُّقَى وَسِوَاكُمْ سَوَّدَتْهُ ٱلْبَيْضَاءُ وَٱلصَّفْرَاءُ وَبِأَصْحَابِكَ ٱلَّذِينَ هُمُ بَعْ حَدَكَ فِينَا ٱلْهُدَاةُ وَٱلأَوْصِيَاءُ أَحْسَنُواْ بَعْدَكَ ٱلْخِلَافَةَ فِي ٱلدِّي ن وَكُللُّ لِهِ مَا تَسوَلَّ لِهِ إِذَاءُ أُغْنِيَاءٌ نَزَاهَةً فُقَرَاءُ عُلَمَاءُ أَنْهُ أَمَاءُ أُمَاءً أُمَاءً زَهِدُواْ فِي ٱلدُّنْيَا فَمَا عُرِفَ ٱلْمَيْد لُ إِلَيْهَا مِنْهُمْ وَلَا ٱلرَّغْبَاءُ أَرْخَصُواْ فِي ٱلْوَغَى نُفُوسَ مُلُوكٍ حَارَبُ وهَا أَسْلَابُ هَا إغْ لاءُ كُلُّهُمْ فِي أَحْكَامِهِ ذُو اجْتِهَادٍ وَصَواب وَكُلُهُمْ أَكْفَاءُ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمُ وَرَضُواْ عَنْد مهُ فَأَنَّى يَخْطُواْ إِلَيْهِمْ خَطَاءُ

جَاءَ قَوْمٌ مِنْ بَعْدِ قَوْم بِحَقِّ وَعَلَى ٱلْمَنْهَج ٱلْحَنَفِيّ جَاءُوا مَا لِمُوسَى وَلَا لِعِيسَى خَوَاريُّ ونَ فِي فَضْلِهِمْ وَلَا نُهَاءُ بأبى بَكْر ٱلَّذِي صَحَّ لِلنَّا س بِ فِ عَ حَالِكَ ٱلْإِقْتِ دَاءُ وَٱلْمُهَدِّى يَوْمَ ٱلسَّقِيفَةِ لَمَّا أَرْجَهُ ٱلسنَّاسُ أَنَّهُ ٱلسدَّأْدَاءُ أَنْقَذَ ٱلدِّينَ بَعْدَمَا كَانَ لِلدِّيدِ ن عَلَى كُلِّ كُرْبَةِ إِشْفَاءُ أَنْفَقَ ٱلْمَالَ فِي رضَاكَ وَلَا مَ نٌ وَأَعْطَى جَمّاً وَلَا إِكْدَاءُ وَأَبِي حَفْصِ ٱلَّذِي أَظْهَرَ ٱللَّهِ لهُ بِهِ ٱلدِّينَ فَارْعَوَى ٱلرُّقَبَاءُ وَٱلَّذِي تَـقْرُبُ ٱلأَبَاعِـدُ فِـى ٱلـلَّـ بهِ إِلَيْهِ وَتَبْعُدُ ٱلْقُرِبَاءُ عُمَرُ بْنِ ٱلْخَطَّابِ مَنْ قَوْلُهُ ٱلْفَصْ لُ وَمَنْ حُكْمُهُ ٱلسَّويُّ ٱلسَّواءُ فَرَّ مِنْهُ ٱلشَّيْطَانُ إِذْ كَانَ فَارُو قاً فَلِلنَّاس مِنْ سَنَاهُ انْبِرَاءُ

وَابْن عَفَّانِ ذِي ٱلْأَيَادِي ٱلَّتِي طَا لَ إِلَى ٱلْمُصْطَفَى بِهَا ٱلإسْدَاءُ حَفَرَ ٱلْبِئْرَ جَهَّزَ ٱلْجَيْشَ أَهْدَى ٱلْ هَدْيَ لَـمَّا أَنْ صَـدَّهُ ٱلْأَعْدَاءُ وَأَبِي أَنْ يَطُوفَ بِٱلْبَيْتِ إِذْ لَمْ يَـدْنُ مِـنْـهُ إِلَـى ٱلـنَّـبِـيِّ فِـنَـاءُ فَجَزَتُهُ عَنَّا بِبَيْعَةِ رضْوَا ن يَــدُّ مِــنْ نَــبـيِّــهِ بَــيْــفَــاءُ أَذَتٌ عِـنْـدَهُ تَـضَـاعَـفَـتِ ٱلأَ عْمَالُ بِٱلتَّرْكِ حَبَّنَا ٱلأُدَبَاءُ وَعَـلِـيٍّ صِـنْـو ٱلـنَّـبِـيِّ وَمَـن دِيــ وَوَزِيرِ ابْن عَمِّهِ فِي ٱلْمَعَالِي وَمِنَ ٱلْأَهْلِ تَسْعَدُ ٱلْسُوزَرَاءُ لَمْ يَزِدْهُ كَشْفُ ٱلْغِطَاءِ يَقِيناً بَلْ هُوَ ٱلشَّمْسُ مَا عَلَيْهِ غِطَاءُ وَبِبَاقِي أَصْحَابِكَ ٱلْمُظْهِرِ ٱلتَّرْ تِيبَ فِينَا تَفْصِيلُهُمْ وَٱلْوَلاءُ طَلْحَةَ ٱلْخَيْرِ ٱلْمُرْتَضِيهِ رَفِيقاً وَاحِداً يَوْمَ فَرَّتِ ٱلرُّفَقَاءُ

وَحَوَاريِّكَ ٱلرُّبَيْرِ أَبِي ٱلْقَرْ م ٱلَّــذِي أَنْــجَــبَـتْ بِــهِ أَسْــمَــاءُ وَٱلصَّفِيَّيْنِ تَوْأَم ٱلْفَصْلِ سَعْدِ وَسَعِيدٍ إِنْ عُدَّتِ ٱلْأَصْفِياءُ وَابْنِ عَوْفٍ مَن هَوَّنَتْ نَفْسُهُ ٱلدُّنْ يَا بِبَلْلٍ يَصِمُدُهُ إِثْرَاءُ وَٱلْمُكَنِّي أَبَا عُبَيْدَةً إِذْ يَعْ رِي إلَــيْــهِ ٱلأَمَـانَــةَ ٱلأُمَــنَاءُ وَبِعَمَّيْكَ نَيِّرَىٰ فَلَكِ ٱلْمَجْ لِ وَكُلِّ أَتَاهُ مِنْكَ إِتَاءُ وَسِأُمُّ ٱلسِّبْطَيْنِ ذَوْجٍ عَلِيّ وَبَنِيهَا وَمَنْ حَوَثُهُ ٱلْعَسَاء وَبِأَذْوَاجِكَ ٱللَّوَاتِي تَشَرَّفُ نَ بِأَنْ صَانَهُ نَّ مِـنْكُ بِـنَاءُ ٱلأَمَانَ ٱلأَمَانَ الْأَمَانَ إِنَّا فُولِي مِن ذُنُوب أَتَيْتُهُنَّ هَواءُ قَدْ تَمَسَّكْتُ مِنْ ودَادِكَ بِٱلْحَبْ ل ٱلَّذِي اسْتَمْسَكَتْ بِهِ ٱلشُّفَعَاءُ وَأَبِى ٱللَّهُ أَنْ يَهَاسَنِيَ ٱلسُّو ءُ بحَالٍ وَلِي إِلَيْكَ الْتِجَاءُ

قَـدْ رَجَـوْنَا لِـلأُمُـور ٱلَّـتِـي أَبْـ رَدُهَا فِي فُو أَادِنَا رَمْ ضَاءُ وَأَتَـيْـنَا إِلَـيْـكَ أَنْـضَاءَ فَـقْـرٍ حَمَلَتْنَا إِلَى ٱلْغِنَى أَنْضَاءُ وَانْطَوَتْ فِي ٱلصَّدُور حَاجَةُ نَفْس مَا لَهَا عَنْ نَدَا يَدَيْكُ انْطِوَاءُ فَأَغِثْنَا يَا مَنْ هُوَ ٱلْغَوْثُ وَٱلْغَيْد ثُ إِذَا أَجْهِدَ ٱلْوَرَى ٱلَّالْوَاءُ وَٱلْجَوَادُ ٱلَّذِي بِهِ تُفْرَجُ ٱلْغُمَّ ـةُ عَـنَّا وَتُكُشَفُ ٱلْحَوْبَاءُ يَا رَحِيماً بِٱلْمُؤمِنِينَ إِذَا مَا ذَهِ لَتْ عَنْ أَبْنَائِهِ ٱلرُّحَمَاءُ يَا شَفِيعاً فِي ٱلْمُذْنِبِينَ إِذَا أَشْ فَ قَ مِنْ خَوْفِ ذَنْبِ وِ ٱلْبُرَءَاءُ جُدْ لِعَاص وَمَا سِوَايَ هُوَ ٱلْعَا صِى وَلا كِنَّ تَنْكِيرِيَ اسْتِحْيَاءُ وَتَدَارَكُهُ بِٱلْعِنَايَةِ مَا دا مَ لَـهُ بِـالَــذُّمَـام مِـنْــكَ ذِمَــاءُ أَخْرَتْهُ ٱلأَغْمَالُ وَٱلْمَالُ عَمَالُ عَمَالً قَدَّمَ ٱلصَّالِحُونَ وَٱلأَغْنِيَاءُ

كُلَّ يَوْم ذُنُوبُهُ صَاعِدَاتٌ وَعَلَبُهَا أَنْفَاسُهُ صُعَدَاءُ أَلِفَ ٱلْبطْنَةَ ٱلْمُبَطِّئَةَ ٱلسَّيْد ر بدار بها ٱلبطانُ بطاءُ فَبَكَى ذَنْبَهُ بِفَسُوةِ قَلْبِ نَهَتِ ٱلدَّمْعَ فَالْبُكَاءُ مُكَاءُ وَغَدا يَعْتِبُ ٱلْقَضَاءَ وَلَا عُذْ رَ لِعَاص فِيمَا يَسُوقُ ٱلْقَضَاءُ أَوْثَــقَــتْــهُ مِــنَ ٱللَّــذُّنُــوب دُيُــونٌ شَدَّدَتْ فِي اقْتِضَائِهَا ٱلْغُرَمَاءُ مَا لَهُ حِيلَةٌ سِوَى حِيلَةِ ٱلْمُو ثَـــقِ إمَّــا تَــوسُّــلٌ أَوْ دُعَــاءُ رَاجِياً أَنْ تَعُودَ أَعْمَالُهُ ٱلسُّو ءُ بخُفُرَانِ ٱللَّهِ وَهْمَ هَبَاءُ أَوْ تُرى سَيِّئَاتُهُ حَسنَاتِ فَيُقَالُ اسْتَحَالَتِ ٱلصَّهْبَاءُ كُلُّ أَمْر تُعْنَى بِهِ تُقْلَبُ ٱلأَعْد يَانُ فِيهِ وَتَعْجَبُ ٱلْبُصَرَاءُ رُبَّ عَيْن تَفَلْتَ فِي مَائِهَا ٱلْمِلْ ح فَأَضْحَى وَهُو ٱلْفُرَاتُ ٱلرَّوَاءُ

ءَاهِ مِمَّا جَنَيْتُ إِنْ كَانَ يُغْنِي أَلِفٌ مِنْ عَظِيهِ ذَنْب وَهَاءُ أَرْتَجِي ٱلتَّوْبَةَ ٱلنَّصُوحَ وَفِي ٱلْقَلْ ب نِفَاقٌ وَفِي ٱللِّسَانِ ريَاءُ وَمَتَى يَسْتَقِيمُ قَلْبِي وَلِلْجِسْم اغوجَاجٌ مِنْ كِبْرَتِي وَانْحِنَاءُ كُنْتُ فِي نَوْمَةِ ٱلشَّبَابِ فَمَا اسْتَيْ قَظْتُ إِلَّا وَلِمَّتِى شَمْطًاءُ وَتَهَادَيْتُ أَقْنتَهِي أَثَرَ ٱلْقَوْ م فَطَالَتْ مَسَافَةٌ وَاقْتِفَاءُ فَــوَرَا ٱلـــــُّــائِــريــنَ وَهُــوَ أَمَــامِــي سُـــــــُــــــــــُ وَعْــــــرَةٌ وَأَرْضٌ عَـــــرَاءُ حَمِدَ ٱلْمُذْلِجُونَ غِبُّ سُرَاهُمُ وَكَفَى مَنْ تَخَلَّقَ ٱلإبْطَاءُ رحْلَةٌ لَمْ يَزَلْ يُفَنِّدُنِي ٱلصَّيْ فُ إِذَا مَا نَوَيْتُهَا وَٱلشِّتَاءُ يَتَّقِى حُرُّ وَجْهِيَ ٱلْحَرَّ وَٱلْبَرْ دَ وَقَدْ عَزَّ مِن لَظَى الاِتِّقَاءُ ضِقْتُ ذَرْعاً مِمَّا جَنَيْتُ فَيَوْمِي قَـمْ طَريرٌ وَلَـيْ لَـتِـي دَرْعَاءُ

وَتَذَكَّرْتُ رَحْمَةَ ٱللَّهِ فَٱلْبِشْ رُ لِوَجْهِي أَنَّى انْتَحَى تِلْقَاءُ فَأَلَحَ ٱلرَّجَاءُ وَٱلْخَوْفُ بِٱلْقَلْ ب وَلِلْحَوْفِ وَٱلرَّجَا إِخْفَاءُ صَاح لَا تَاسَ إِنْ ضَعُفْتَ عَن ٱلط اعَة وَاسْتَأْثَرَتْ بِهَا ٱلأَقْوِيَاءُ إنَّ لِـلَّـهِ رَحْمَـةً وَأَحَـتُّ ٱلـ خًاس مِنْهُ بِٱلرَّحْمَةِ ٱلضَّعَفَاءُ فَابْقَ فِي ٱلْعُرْجِ عِنْدَ مُنْقَلَبِ ٱلذَّوْ دِ فَفِي ٱلْعَوْدِ تَسْبِقُ ٱلْعَرْجَاءُ لَا تَعُلُ حَاسِداً لِغَيْرِكَ هَذَا أَثْمَرَتْ نَخْلُهُ وَنَخْلِي عَفَاءُ وَأْتِ بِٱلْمُسْتَطَاعِ مِنْ عَمَلِ ٱلْبِ رِّ فَقَدُ يُسْقِطُ ٱلشِّمَارَ ٱلإِثَاءُ وَبِحُبِّ ٱلنَّبِيِّ فَابْغِ رضَى ٱللَّ مهِ فَفِي حُبِّهِ ٱلرِّضَا وَٱلْحِبَاءُ يَانَبِيَّ ٱلْهُدَى إِغَاثَةَ مَلْهُو فِ أَضَرَّتْ بحَالِهِ ٱلْحَوْبَاءُ يَدَّعِي ٱلْحُبَّ وَهُوَ يَامُرُ بِٱلسُّو ءِ وَمَنْ لِي أَنْ تَصْدُقَ ٱلرَّغْبَاءُ

أَيُّ حُبِّ يَصِعُ مِنِّى وَطَرْفِي لِــلْـكَــرَا وَاصِــلٌ وَطَــيْــفُــكَ رَاءُ لَيْتَ شِعْرِي أَذَاكَ مِنْ عُظْم ذَنب أَمْ حُظُوظُ ٱلْمُتَيَّمِينَ حُظَاءُ إِنْ يَكُنْ عُظْمُ زَلَّتِي حَجْبَ رُؤْيَا كَ فَـقَـدْ عَـزَّ دَاءَ قَـلْبِي ٱلـدَّوَاءُ كَيْفَ يَصْدَى بِٱلذَّنْبِ قَلْبُ مُحِبٍّ وَلَهُ ذِكْرُكَ ٱلْجَمِيلُ جَلاءُ لَيْسَ يَخْفَى عَلَيْكَ فِي ٱلْقَلْبِ دَاءُ وَمِنَ ٱلْفَوْزِ أَنْ أَبُشَكَ شَكْوَى هِيَ شَكْوَى إلَيْكَ وَهْيَ اقْتِضَاءُ ضُمِّنَتْهَا مَدَائِحٌ مُسْتَطَابٌ فِيكَ مِنْهَا ٱلْمَدِيحُ وَٱلْإصْغَاءُ قَـلَّـمَا حَاوَلَتْ مَـدِيحَـكَ إلَّا سَاعَدَتْ هَا مِيهُ وَدَالٌ وَحَاءُ حُقَّ لِي فِيكَ أَنْ أُساجِلَ قَوْماً سَلَّمَتْ مِنْهُمُ لِدَلْوِي ٱلدِّلاءُ إِنَّ لِي غَيْرَةً وَقَدْ زَاحَهَ تَنِي فِي مَعَانِي مَدِيحِكَ ٱلشُّعَرَاءُ

وَلِقَلْبِي فِيكَ ٱلْغُلُوُّ وَأَنَّى لِلسَانِي فِي مَدْحِكَ ٱلْغُلَواءُ فَأَثِبْ خَاطِراً يَلَذُّ لَهُ مَدْ حُكَ عِلْماً بِأَنَّهُ ٱللَّالاءُ حَاكَ مِنْ صَنْعَةِ ٱلْقَريضِ بُرُوداً لَكَ لَمْ تَحْكِ وَشْيَهَا صَنْعَاءُ أَعْجَزَ ٱلدُّرَّ نَظْمُهُ فَاسْتَوَتْ فِي بِهِ ٱلْسَيدَانِ ٱلسُّنَّاعُ وَٱلْحَرْقَاءُ فَأَرْضَهُ أَفْصَحَ امْرىءٍ نَطَقَ ٱلضَّا دَ فَقَامَتْ تَغَارُ مِنْهَا ٱلظَّاءُ أبذِكْر ٱلأيَاتِ أُوفِيكَ مَدْحاً أَيْنَ مِنِّي وَأَيْنَ مِنْهَا ٱلْوَفَاءُ أَمْ أَمَارِي بِهِنَّ قَوْمَ نَبِيٍّ سَاءَ مَا ظَنَّهُ بِيَ ٱلأغْبِيَاءُ وَلَكَ ٱلأُمَّةُ ٱلَّتِي غَبَطَتْهَا بِكَ لَمَّا أَتَيْتَهَا ٱلأَنْسِيَاءُ لَمْ نَخَفْ بَعْدَكَ ٱلضَّلَالَ وَفِينَا وَارِثُو نُورِ هَدْيكَ ٱلْعُلَمَاءُ فَانْـقَـضَـتْ آئ ٱلأنْبياءِ وَآيا تُكَ فِي ٱلنَّاسِ مَا لَهُنَّ انْقِضَاءُ

وَٱلْكَرَامَاتُ مِنْهُمُ مُعْجِزَاتٌ حَازَهَا مِنْ نَوَالِكُ ٱلأَوْلِيَاءُ إنَّ مِنْ مُعْجِزَاتِكَ ٱلْعَجْزُ عَنْ وَصْ فِ كَ إِذْ لَا يَ حُدُهُ ٱلْإِحْ صَاءُ كَيْفَ يَسْتَوْعِبُ ٱلْكَلَامُ سَجَايَا كَ وَهَـلْ تَـنـزحُ ٱلْـبـحَـارَ ٱلـرِّكَـاءُ لَيْسَ مِنْ غَايَةِ لِوَصْفِكَ أَبْغِيد هَا وَلِلْقَوْلِ غَايَةٌ وَانْتِهَاءُ إنَّـمَا فَضْلُكَ ٱلزَّمَانُ وَآيَـا تُكَ فِيمَا نَعُدُهُ ٱلْأَنَاءُ لَمْ أَطِلْ فِي تِعْدَادِ مَدْحِكَ نُطْقِي وَمُرادِي بِذَلِكَ اسْتِقْصَاءُ غَيْرَ أَنِّي ظَمْئَانُ وَجْدٍ وَمَا لِي بِـقَـلِـيـل مِـنَ ٱلْـوُرُودِ ارْتِـوَاءُ فَسَلَامٌ عَلَيْكَ تَتْرَى مِنَ ٱللَّه ـهِ وَتَـبْـقَـى بـهِ لَـكَ ٱلْـبَـأُواءُ وَسَلَامٌ عَلَيْكَ مِنْكَ فَمَا غَيْد رُكَ مِـنْـهُ لَـكَ ٱلـسَّـلَامُ كِـفَـاءُ وَسَلَامٌ مِنْ كُلِّ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ لِتَحْيَى بِذِكْرِكَ ٱلأَمْلاءُ

وَصَلَاةٌ كَالْمِسْكِ تَحْمِلُهُ مِـ

فَسَ مَالٌ إِلَيْكَ أَوْ نَكْبَاءُ
وَسَلَامٌ عَلَى ضَرِيحِكَ تَحْضَـ

لَّ بِهِ مِنْهُ تُسرْبَةٌ وَعْسَاءُ
وَثَنَاءٌ قَدَّمْتُ بَيْنَ يَدَيْ نَحْـ
وَثَنَاءٌ قَدَّمْتُ بَيْنَ يَدَيْ نَحْـ
وَايَ إِذْ لَـمْ يَـكُـنْ لَـديَّ ثَـرَاءُ
مَا أَقَامَ ٱلصَّلَاةَ مَنْ عَبَدَ ٱللَّـ

هَا أَقَامَ ٱلصَّلَاةَ مَنْ عَبَدَ ٱللَّـ

هَ وَقَامَتْ بِرَبِّهَا ٱلأَشْيَاءُ

## الدعاء الناصري للإمام العارف سيدي محمد بن ناصر الدرعى رضى الله عنه

يَا مَنْ إِلَى رَحْمَتِهِ ٱلْمَفَرُ وَمَنْ إِلَيْهِ يَـلْجَـأُ الـمُـضْطَرُ وَيَا قَريبَ ٱلْعَفْو يَا مَوْلَاهُ وَيَا مُنِيثَ كُلِّ مِنْ دَعَاهُ بِكَ اسْتَغَثْنَا يَا مُغِيثَ ٱلْضُعَفَا فَحَسْبُنَا يَارَبٌ أَنْتَ وَكَفَى فَلَا أَجَلَّ مِنْ عَظِيم قُدْرَتِكُ وَلَا أَعَـزً مِنْ عَرير سَطْوَتِكُ لِعِزّ مُلْكِكَ ٱلْمُلُوكُ تَخْضَعُ تَخْفِضُ قَدْرَ مَنْ تَشَا وتَرْفَعُ وَٱلْأَمْ رُ كُلُهُ إِلَا يُلِكَ رَدُّهُ وَبِيَدِيْكَ حَلَّهُ وَعَفْدُهُ وَقَدْ رَفَعْنَا أَمْرَنَا إِلَيْكَ وَقَدْ شَكُونَا ضُعْفَنَا عَلَيْكَ

فَارْحَمْنَا يَا مَنْ لَا يَزَالُ عَالِماً بنضع في خاولًا يَوْلُا يَارُالُ رَاحِماً أُنْظُرْ إِلَى مَا مَسَّنَا مِنَ ٱلْوَرَى فَحَالُنَا مِنْ بَيْنِهِمْ كَمَا تَرَى قَـدْ قَـلَ جَـمْ عُـنَا وَقَـلَ وَفُـرُنَا وَانْحَطَّ مَا بَيْنَ ٱلْجُمُوعِ قَدْرُنَا وَاسْتَضْعَفُ ونَا شَوْكَةً وَشِدَّةً وَاسْتَنْقَصُونَا عُلَّةً وَعِلَّةً فَنَحْنُ يَا مَنْ مُلْكُهُ لَا يُسْلَبُ لُـذْنَا بِـجَـاهِـكَ ٱلَّـذِي لَا يُـغُـلَبُ إلَيْكَ يَا غَوْثَ ٱلْفَقِيرِ نَسْتَنِدُ عَلَبْكَ يَاكَهُفَ ٱلْضَّعِيفِ نَعْتَمِدُ أَنْتَ ٱلَّذِي نَدْعُو لِكَشْفِ ٱلْغَمَرَاتُ أَنْتَ ٱلَّذِي نَرْجُو لِلَفْعِ ٱلْحَسَرَاتُ أَنْتَ ٱلْعِنَايَةُ ٱلَّتِي لَا نَرْتَجِي حِمَايَةً مِنْ غَيْر بَابِهَا تَجِي أَنْتَ ٱلَّذِي نَسْعَى بِبَابٍ فَضْلِهِ أُكْرَمُ مَنْ أُغْنَى بِفَيْضِ نَيْلِهِ أَنْتَ الَّـذِي تَـهُـدِي إِذَا ضَـلَـلْـنَا أَنْتَ ٱلَّذِي تَعْفُ وإذَا زَلَلْنَا

وَسِعْتَ كُلَّ مَا خَلَقْتَ عِلْماً وَرَأْفَــةً وَرَحْــمَــةً وَحــلْــمـــ وَلَيْسَ مِنَّا فِي ٱلْـوُجُـودِ أَحْـقَـرُ وَلَا لِـمَا عِـنْدَكَ مِـنَّا أَفْـقَــ ثُـ يَا وَاسِعَ ٱلإِحْسَانِ يَا مَنْ خَيْرُهُ عَــم ٱلْـورَى وَلَا يُـنَادَى غَـيْره هُ يَا مُنْقِذَ ٱلْغَرْقَى وَيَا حَنَّانُ يَا مُنْجِىَ ٱلْهَلْكَى وَيَا مَنَّانُ ضَاقَ ٱلنِّطَاقُ يَا سَمِيعُ يَا مُجِيبُ عَزَّ ٱلْدَّوَاءُ يَا سَرِيعُ يَا قَريبُ وَقَدْ مَدْذَا رَبَّا الْأَكُافَ وَمِنْكَ رَبِّنَا رَجَوْنَا ٱللُّطْفَ فَالْطُفْ بِنَا فِيمَا بِهِ قَضَيْتَ وَرَضِّ خَابِ مَا بِ هِ رَضِيتَ وَأَبْدِلِ ٱللَّهُمَّ حَالَ ٱلْعُسْر بالْيُسْر وَامْدُدْنَا بِرِيح ٱلْنَّصْرِ وَاجْعَلْ لَنَا عَلَى البُغَاةِ ٱلْغَلَبَه وَاقْصُرْ أَذَى ٱلْشَرِّ عَلَى مَنْ طَلَبَه وَاقْهَرْ عِدَانَا يَا عَزِيزُ قَهُراً يَفْصِمُ حَبْلَهُمْ وَيُصْمِى ٱلْظَهْرا

وَاعْكِسْ مُرَادهمْ وَخَيِّبْ سَعْيَهُمْ وَاهْزِمْ جُيُوشَهُمْ وَأَفْسِدُ رَأَيْهُمْ وَعَجِّلْ ٱللَّهُمَّ فِيهِمْ نِقْمَتَكُ فَإِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ قُدْرَتَكُ يَا رَبُ يَا رَبُ بِحَبْلِ عِصْمَتِكُ قَدِ اعْتَصَمْنَا وَبِعِزٌ نُصْرَتِكُ فَكُنْ لَنَا وَلَا تَكُنْ عَلَيْنَا وَلَا تَكِلْنَا طَرْفَةً إِلَيْنَا فَـمَا أَطَـقَـنَا قُـوَّةً لِـلدَّفـع وَلَا اسْتَطَعْنَا حِيلَةً لِلنَّفْع وَمَا قَصَدْنَا غَيْرَ بَابِكُ ٱلْكَرِيمُ وَمَا رَجَوْنَا غَيْرَ فَضْلِكَ ٱلْعَمِيمُ فَمَا رَجَتْ مِنْ خَيْرِكَ ٱلْظُنُونُ بنَفْس مَا تَـقُـولُ كُـنْ يَـكـونُ يَا رَبِّ يَا رَبِّ بِكَ ٱلْــتَّـوَصُّـلُ بمَا لَدَيْكَ وَبِكَ ٱلْتَّوَسُلُ يَا رَبِّ أَنْتَ رُكْنُنَا ٱلْرَّفِيعُ يَا رَبِّ أَنْتَ حِصْنُنَا ٱلْمَنِيعُ يَا رَبِّ يَا رَبِّ أَنِـلْنَا ٱلْأَمْـنَا إذَا ارْتَحَلْنَا وَإِذَا أُقَمْنَا

يَا رَبِّ وَاحْفَظْ زَرْعَنَا وَضَرْعَنَا وَاحْفَظْ تِجَارَنَا وَوَفِّرْ جَمْعَنَا وَاجْعَلْ بِلَادَنَا بِلَادَ ٱلْدِينِ ورَاحَةَ ٱلْمُحْتَاجِ وَٱلْمِسْكِين وَاجْعَلْ لَهَا بَيْنَ ٱلْبِلَادِ صَوْلَهُ وَحُرْمَةً وَمَنْعَةً وَدُوْلَة وَاجْعَلْ مِنَ السِّرِّ ٱلْمَصُونِ عِزَّهَا وَاجْعَلْ مِنَ السِّتْرِ ٱلْجَمِيلِ حِرْزَهَا وَاجْعَلْ بِصَادٍ وَبِقَافٍ وَبِنُونُ أَلْفَ حِبَابِ مِنْ وَرَائِهَا يَكُونُ بحَاهِ نُور وَجْهاكَ ٱلْكَريم وَجَاهِ سِرٌ مُلْكِكَ ٱللَّعَظِيب وَجَاهِ لَا إِلَهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ وَجَاهِ خَيْر ٱلْخَلْق يَا رَبَّاهُ وَجَاهِ مَا بِهِ دَعَاكَ ٱلأَنْسِيَاءُ وَجَاهِ مَا بِهِ دَعَاكَ ٱلأَوْلِيَاءُ وَجَاهِ قَدْرِ ٱلْقُطْبِ وَالأَوْتَادِ وَجَاهِ حَالِ ٱلْهِ حَالِ الْهِ وَالأَفْرَادِ وَجَاهِ ٱلأَخْيَارِ وَجَاهِ ٱلْنُجَبَا وَجَاهِ ٱلأَبْدَالِ وَجَاهِ ٱلْنُهُ قَبَا

وَجَاهِ كُلِّ عَابِدٍ وَذَاكِرْ وَجَاهِ كُلِّ حَامِدٍ وَشَاكِرْ وَجَاه كُلِّ مَنْ رَفَعْتَ قَدْرَهُ مِـمَّـنْ سَـتَـرْتَ أَوْ نَـشَـرْتَ ذِكْـرَهُ وَجَاهِ آيَاتِ الْكِتَابِ ٱلْمُحْكَم وَجَاهِ الاسْمِ ٱلأَعْظَمِ ٱلْمُعَظّم يَا رَبِّ يَا رَبِّ وَقَافُ نَا فُقَارًا بَيْنَ يَدَيْكَ ضُعَفَاءَ حُقَرَا وَقَـدْ دَعَـوْنَاكَ دُعَـاءَ مَـنْ دَعَـا رَبّاً كَريهاً لَا يَرُدُّ مَنْ سَعَى فَاقْبَل دُعَاءَنَا بِمَحْضِ ٱلْفَضْل قَبُولَ مَنْ أَلْغَى حِسَابَ ٱلْعَدْلِ وَامْنُنْ عَلَيْنَا مِنَّةَ ٱلْكَرِيم وَاعْطِفْ عَلَيْنَا عَظُفَّةَ ٱلْحَلِيم وَانْشُرْ عَلَيْنَا يَا رَحِيمُ رَحْمَتَكُ وَابْسُطْ عَلَيْنَا يَا كَرَيهُ نِعْمَتَكُ وَخِـرْ لَـنَـا فِـى سَـائِـر ٱلأَقْـوَالِ وَاخْتَرْ لَنَا فِي سَائِر ٱلأَفْعَالِ يَا رَبِّ وَاجْعَلْ دَأْبَنَا التَّمَسُّكَا بالسُّنَّةِ ٱلْغَرَّاءِ وَٱلْتَّنَسُّكَا

وَاحْصُرْ لَنَا أَغْرَاضِنَا ٱلْمُخْتَلِفَهُ فيك وَعَرِّفْنَا تَمَامَ ٱلْمَعْرِفَةُ وَاجْمَعْ لَنَا مَا بَيْنَ عِلْم وَعَمَلْ وَاصْرِفْ إِلَى دَارٌ ٱلْبَقَا مِنَّا ٱلْأَمَا , وَانْهَجْ بِنَا يَا رَبِّ نَهْجَ ٱلْسُعَدَا وَاحْتِمْ لَنَا يَا رَبِّ خَتْمَ ٱلْشُّهَدَا وَاجْعَلْ بَنِينَا فُضَلَاءَ صُلَحَا وعُلَماءَ عَامِلِينَ نُصِحَا وَأَصْلِح ٱللَّهُمَّ حَالَ ٱلأَهْلِ وَيَسِّر ٱللَّهُمَّ جَمْعَ ٱلْشَّمْل يَا رَبِّ وافْتَحْ فَتْحَكَ ٱلْمُبِينَ لِـمَـنْ تَـوَلَّـي وَأَعَـزَّ ٱلْـدِّيـنَ وَانْصُرْهُ يَا ذَا الطُّوْلِ وَانْصُرْ حِزْبَهُ وَامْلاً بِمَا يُرْضِيكَ عَنْهُ قَلْبَهُ يَا رَبِّ وَانْصُرْ دِينَنَا ٱلْمُحَمَّدي وَاجْعَلْ خِتَامَ عِزِّهِ كَمَا بُدِي وَاحْفَظهُ يَا رَبِّ بِحِفْظِ ٱلْعُلَمَا وَارْفَعْ مَنَارَ نُورِهِ إِلَى ٱلْسَمَا وَاعْفُ وَعَافِ وَاكْفِ وَاغْفِرْ ذَنْبَنَا وَذَنْبَ كُلِّ مُسْلِم يَا رَبَّنَا

وَصَلِّ يَا رَبِّ عَلَى ٱلْمُخْتَارِ
صَلَاتَكَ ٱلْكَامِلَةَ ٱلْمِقْدَارِ
صَلَاتَكَ ٱلْجَي تِفِي بِأَمْرِهِ
صَلَاتَكَ ٱلَّتِي تَفِي بِأَمْرِهِ
كَمَا يَلِيتُ بِارْتِفَاعٍ قَدْرِهِ
ثُمَّ عَلَى ٱلآلِ ٱلْكِرَامِ وَعَلَى
أُمْ عَلَى ٱلآلِ ٱلْكِرَامِ وَعَلَى
أُمْ حَابِهِ ٱلْغُرِّ وَمَنْ لَهُمْ تَلَا
وَٱلْحَمدُ لِلَّهِ ٱلْذِي بِحَمْدِهِ
يَبْلُغُ ذُو ٱلْقَصْدِ تَمَامَ قَصْدِهِ

## السلط الخالية

## الْقَصِيدَةُ الْمُنْفَرِجَةُ لِللإِمَامِ أَبِي حَامِدٍ مُحَمَّدٍ الْغَزَالِيّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى

وَالْأَنْفُ سُ أَمْ سَتْ فِي حَرَج وَبِيَدِّكَ تَفْريبجُ الْحَرَج هَاجَتْ لِدُعَاكَ خَوَاطِرُنَا وَالْوَيْلُ لَهَا إِنْ لَهُ تَهِ ج يَا مَنْ عَوَّدَتْ السُّطْفِ أَعِدْ عَادَاتِكَ بِاللَّهُ فِ الْبَهِج وَالِــقْ ذَا الــضّــيــقَ وَشِــدَّتَــهُ وَأَقْبَحْ مَا سُدَّ مِنَ الْفَرَجِ عُـجْنَا لِجَنَابِكَ نَـفْـصُـدُهُ وَالْأَنْفُ شُ فِ فِ إَوجِ الْوَهِ جِ وَإِلَى أَفْضَالِكَ يَا أَمَلِكِي يَا ضَيْعَتَنَا إِنْ لَمْ نَهِج

مَنْ لِلْمَلْهُ وفِ سِوَاك يُغِثُ أَوْلِلْمُضْطَرِّ سِوَاكَ نَجِي وَإِسَاءَتُنَا إِنْ تَـقْطَعَنَا عَنْ بَابِكَ حَتَّى لَمْ يَـلِج فَلَكُمْ عاص أَخْطًا وَرَجَا كَ أَنْ حَبِ لَهُ مَا مِنْكَ نَـجِي يَا سَيِّدُنَا يَا خَالِفَنَا قَدْ ضَاقَ الْحَبْلُ عَلَى الْوَدِج وَعِهِ بَادُكَ أَضْ حَوْا فِي أَلْهِ مَا بَيْنَ مُكَيْرِيبٌ وَشَجِي وَالْأَحْسَا صَارَتْ فِي حَرَق وَالْأَعْدِيُدِنُ غَدارَتْ فِدِي لُدِجِدِج وَالْأَعْيُنُ صَارَتْ فِي لُجَعِ غَاصَتْ فِي الْمَوْجِ مَنْعَ الْمُهَجِ وَالْأَزْمَـــةُ زَادَتْ شِـــدَّتُـــهَـــا يَا أَزْمَاةُ عَالَا تَانُفَرِج جئناك بَقَلْب مُتَحَير وَلِسَانٍ بِالشَّكُوَى لَهِ ج وَبِخُوفِ النِّلَّةِ فِي وَجَل لحكن برجائك مسعترج

فَلَمْ أَسْتَشْفِي مَزْكُومُ الذَّنْد ب بنشر الرَّحْمَةِ وَالأَرْج وَبِعَيْنِكَ مَا نَلْقَاهُ وَما فِيهِ الْأَحْوَال مِنَ الْهَرَج وَالنَّهُ ضْلُ أَعَمُّ وَلَكِنْ قَدْ قُلْتَ أَدْعُ ولِ فَلْنَبْتَ هِ فِــبــكُــلِّ نَــبــيِّ نَــسْـأَلُ يَــا رَبَّ الْأَزْبَــاب وَكُــلِّ نَــجِــ وَبِفَضْلِ الذِّكْرِ وَحِكْمَتِهِ وَبِـمَـا قَـدُ أَوْضَـحَ مِـنْ نَـهَـ وَبِـــــــرً الْأَحْــــرُفِ إذْ وَرَدَتْ وَضِيَاءِ النُّودِ الْـمُـنْـبَـلِـ وَبِــسِــرِ أُودِعَ فِــى بَــطَــدِ وَبِهِ مَا فِي وَاح مَعْ زَهَ ج وَبِسِرِّ الْبَاءِ وَنُفْطَتِهَا مِنْ بِسْم اللَّهِ لِنِي النَّهَج وَنِهَاقِ الْقَهُرَ وَقُوتِهَا وَبِفِهُم الْقَاهِرِ لِلْمُنهَج وَبِبِردِ الْمَا وَإِسَاغَتِهِ وَعُمُ وم النَّفْع مَعَ الشَّلْج

وَبِحَرِّ النَّارِ وَحِدَّتِهَا وَبسِرً الْـحُرْفَةِ وَالنَّاضَج وَبِمَا طَعَّمْتَ مِنَ التَّطْعِيـ م وَمَا دَرَّجُتَ مِنَ السَّرَجِ يَا قَاهِ رُ يَا ذَا الشِّدَّةِ يَا ذَا الْبَطْش أَغِثْ يَا ذَا الْفَرَج يَا رَبِّ ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَمُصِيبَتُنَا مِنْ حَيْثُ نَجِي يَا رَبِّ خُـلِـفْـنَـا مِـنْ عَـجَـل فَـلِـذٰلِـكَ نَـدْءُـو بَـالـلَّـجَـج يَا رَبِّ وَلَـيْسَ لَـنَا جَـلَـدٌ أُنِّى وَالْـقَـلْبُ عَـلَـى وَهَـج يَا رَبِّ عَسبسيدُكَ قَدْ وَقَدُوا يَـدْعُـونَ بِـقَـلْبِ مُـنْـزَعِـج يَا رَبِّ ضِعَافٌ لَيْس لَهُمْ أَحَدُ يَرْجُ وِنَ لَدَى الْهَ رَجِ يَسا رَبِّ فِسصَساحُ الْأَلْسُسِن قَسدُ أَضْحَوْا فِي الشِّدَّةِ كَالْهَمَج الـــسَّــابــقُ مِــنَّــا صَــارَ إِذَا يَعْدُ وَيَسْبِقُهُ ذَوُو الْعَرَج

وَالْحِكْمَةُ رَبِي بَالِغَةٌ جَـلَّتْ عَـنْ حَـيفٍ أَوْ عِـوَج وَالْأَمْ رُ إِلَّا يُسِكُ تُسدِّرُهُ فَأَغِثْنَا بِاللَّهُ عَنِ الْبَهِج وَأَذْرُجْ فِي الْعَفْو إسَاءَتَنَا والْحَيْسِبَةِ إِنْ لَهُ تَسنْدَرجُ يَا نَفْسُ وَمَا لَكِ مِنْ أَحَدِ إلَّا مَــوْلَاكِ لَــهُ فَــعُــجِــبِــ وَبِهِ فَالذِي وَبِهِ فَاحُذِي وَلِــبَــاب مَــكَــارمِــهِ فَــلِــجِــن حِیْنَ تَنْصَلِحِی حِیْنَ تَنْشَرحِی حِیْن تَنْبَسِطِی حِیْنَ تَبْتَهجِ وَيَصِيبُ مُقَامُكِ مَعْ نَفَر أضْحَوا فِي الحِنْدِس كالسُرُج وَفَواللَّهِ بما عَهِدُوا مِنْ بَيْعِ الْأَنْفُس وَالْمُهَج فَهُمُ اللهَادِيَ وَصَحَابَتُهُ ذُو السرُّ تُسبَةِ وَالْعِصْرِ الْأَرِجِ قَـوْمٌ سَـحَـنُـوا الْـجَـرْعَـاءَ وَهُـمْ شَرَفُ الْهَرِعِاءِ وَمُسْتَعَرَج

جَاءُوا لِـلْـكَـوْنِ وَظُـلْـمَـتُـهُ عَـمَّتْ وَظَـلَامُ السِّمِّرُكِ دَجِـي مَا زَالَ النَّصْرُ يَحُفُّهُمُ وَالْظُلْمَةُ تُمْحَى بِالْبَلَج حَــتّــى نَـصَــرُوا الْإسْـلَام فَـعَـا دَ السدِّينُ عَنِيزاً فِي بَهَاج فَعَلَيْهِمْ صَلَّى الرَّبُّ عَلَى مَــرً الْأَيَّام مَـعَ الْــجِـجَـج وَعَلَى الصِّدِّيقِ خَلِيفَتِهِ وَكَلْذَا الْفَارُوقِ وَكُلَّ نَرِجى وَعَلَى عُثْمَان شَهِيدِ الدَّا ر وَفَاقِر فِي أَعْلَى السَّرَج وَأَبِي الحَسننين مَعَ الْأَوْلَا دِ لــــذَا الْأَزْوَاجِ وَكُـــلِّ شَـــجِـــي مَا مَالَ الْمَالُ وَحَالَ الْحَا لَ وَسَارَ السَّارِي فِي اللَّالسَّارِي فِي اللَّالسِّارِ وَفِي نُسْخَةٍ زيَادَة هٰذِهِ الْأَبْيَاتِ يَا رَبِّ بِهِمْ وَبِالِهِم عَـجُـلْ بِالنَّـصْرِ وَبِالْفَرَجِ

وَاغْ فِي رَيَا رَبِّ لَنَا ظَهِا وَلَه رَفِي أَعْلَى السَّدَرِجِ وَاخْتِم عَمَلِي بِخُواتِهِا لِأَحور غَداً فِي الحَشْرِ نَجِي وَإِذَا بِكَ ضَاقَ وَالْأَمْرُ فَعُلْ السَّسَدَّةُ أَوْدَتْ بِالْمُهِ

,

## الصلاة المشيشية للقطب الشريف أبو محمد عبد السلام ابن مشيش الحسني

شيخ العارف بالله سيدي أبي الحسن الشاذلي رحمهم الله

ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مَنْ مِنْهُ ٱنْشَقَّتِ ٱلْأَسْرَارُ وَٱنْفَلَقَتِ ٱلْأَنْوَارُ وَفِيهِ ٱرْتَقَتِ ٱلْحَقَائِقُ وَتَنَزَّلَتْ عُلُومُ سَيِّدنَا ءَادَمَ فَأَعْجَزَ ٱلْخَلَائِقَ وَلَهُ تَضَاءَلَتِ ٱلْفُهُومُ فَلَمْ يُدْرِكُهُ مِنَّا سَابِقٌ وَلَا لَاحِقٌ فَريَاضُ ٱلْمَلَكُوتِ بِزَهْرِ جَمَالِهِ مُونِقَةٌ وَحِيَاضُ ٱلْجَبَرُوتِ بِفَيْضِ أَنْوَارِهُ مُتَدَفِّقَةٌ وَلَا شَيْءَ إِلَّا وَهُوَ بِهِ مَنُوطٌ إِذْ لَوْلَا ٱلْوَاسِطَةُ لَذَهَبَ كَمَا قِيلَ ٱلْمَوْسُوطُ صَلَاةً تَلِيقُ بِكَ مِنْكَ إِلَيْهِ كَمَا هُوَ أَهْلُهُ ٱللَّهُمَّ إِنَّهُ سِرُكَ ٱلْجَامِعُ ٱلدَّالَّ عَلَيْكَ وَحِجَابُكَ ٱلأَعْظَمُ ٱلْقَائِمُ لَكَ بَيْنَ يَدَيْكَ ٱللَّهُمَّ أَلْحِقْنِي بِنَسَبِهِ وَحَقِّقْنِي بِحَسَبِهِ وَعَرِّفْنِي إِيَّاهُ مَعْرِفَةً أَسْلَمُ بِهَا مِنْ مَوَارِدِ ٱلْجَهْلِ وَأَكْرَعُ بِهَا مِنْ مَوَارِدِ ٱلْفَضْلِ وَاحْمِلْنِي عَلَى سَبيلِهِ إِلَى حَضْرَتِكَ حَمْلاً مَحْفُوفاً بنُصْرَتِكَ وَٱقْذِفْ بي عَلَى ٱلْبَاطِلِ فَادْمَغْهُ وَزُجَّ بِي فِي بِحَارِ ٱلأَحَدِيَّةِ وَانْشُلْنِي مِنْ أَوْحَالِ ٱلتَّوْحِيدِ وَاغْرِقْنِي فِي عَيْن بَحْرِ ٱلْوَحْدَةِ حَتَّى لَا أَرَى ولا أَسْمَعَ وَلَا أَجِدَ وَلَا أَحِسَّ إِلَّا بِهَا وَٱجْعَلِ ٱلْحِجَابَ ٱلْأَعْظَمَ حَيَاةَ رُوحِي وَرُوحَهُ سِرَّ حَقِيقَتِي وَحَقِيقَتَهُ جَامِعَ عَوَالِمِي بِتَحْقِيقِ ٱلْحَقِّ ٱلْأَوَّلِ يَا آخِرُ يَا ظَاهِرُ يَا بَاطِنُ ٱسْمَعْ نِدَائِي بِمَا سَمِعْتَ بِهِ نِدَاءَ عَبْدِكَ زَكَرِيًّا عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ وَٱنْصُرْنِي بِكَ لَكَ وَأَيَّدْنِي بِكَ لَكَ وَأَيِّدْنِي بِكَ لَكَ وَأَيْدُنِي بِكَ لَكَ وَأَجْمَعْ بَيْنِي وَبَيْنَكَ وَحُلْ بَيْنِي وَبَيْنَ غَيْرِكَ. ٱللَّهُ (ثَلَاثاً) إِنَّ ٱلَّذِي وَأَجْمَعْ بَيْنِي وَبَيْنَكَ وَحُلْ بَيْنِي وَبَيْنَ غَيْرِكَ. ٱللَّهُ (ثَلَاثاً) إِنَّ ٱللَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ ٱلْقُوْءَانَ لَرَادُكَ إِلَى مَعَادٍ. رَبَّنَا ءَاتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيْءُ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَداً (ثَلَاثاً) ﴿ إِنَّ ٱلللَّهُ وَمُلَتِبِكَنَهُ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّيِّ وَهَيْءُ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَداً (ثَلَاثاً) ﴿ إِنَّ ٱلللَّهُ وَمُلَتِبِكَنَهُ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّيِ قَلَيْهِ وَسَلِمُوا تَسْلِيمًا اللَّهِ مَا لَوْ رَبِّ ٱلْعَالَونِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ. وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِ ٱلْعَالَمِينَ.

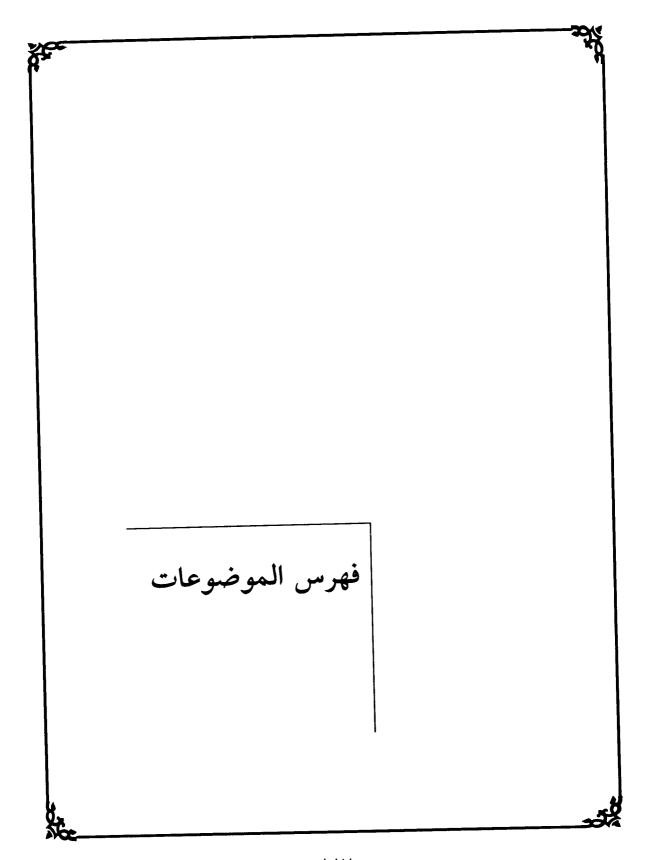

## الفهرس

| ٥.  | افتتاح دلائل الخيرات             |
|-----|----------------------------------|
| ١.  | مقدمة                            |
| ۱۳  | فصل في فضل الصلاة على النبي      |
| 19  | أسماء سيدنا ومولانا محمد         |
| 77  | دعاء ختام الأسماء                |
| ۳.  | دعاء النية                       |
| ۲۱  | فصل في كيفية الصلاة              |
| ۱۳  | الحزب الأول: في يوم الاثنين      |
| 49  | الحزب الثاني: في يـوم الثـلاثـاء |
| ٤٥  | ابتداء الربع الثاني              |
| ٤٧  | الحزب الثالث: في يـوم الأربعـاء  |
| ٥ ٠ | ابتداء الثلث الثاني              |
| ٥٥  | الحزب الرابع: في يوم الخميس      |
| ٦.  | ابتداء الربع الثالث              |
| ٦٤  | الحزب الخامس: في يوم الجمعة      |
| ٧٤  | الحزب السادس: في يوم السبت       |
| ۷٥  | ابتداء الثلث الثالث              |
| ٧٩  | ابتداء الربع الرابع              |

| ۸٤. | الحزب السابع: في يـوم الأحـد    |
|-----|---------------------------------|
|     | الحزب الثامن: في يـوم الاثـنيـن |
|     | دعاء الختام                     |
| ١٠١ | متن البردةٰ                     |
|     | متن الهمزية في مدح خير البرية   |
|     | الدعاء الناصري                  |
| 144 | قصيدة المنفرجة للإمام النحوي    |
|     | الصلاة المشيشية                 |
| ۱۸۷ | سورة النَّجم                    |

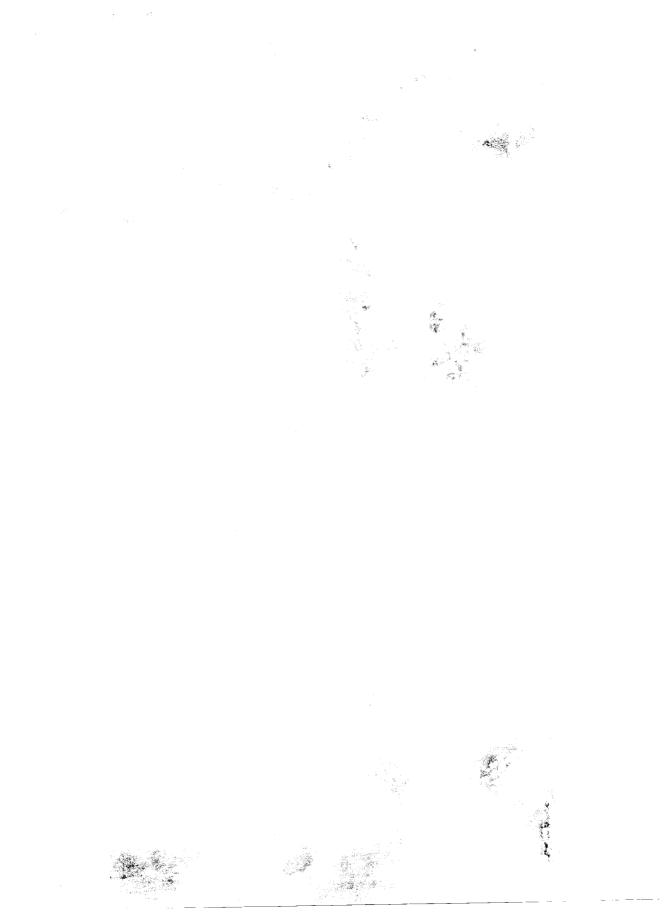

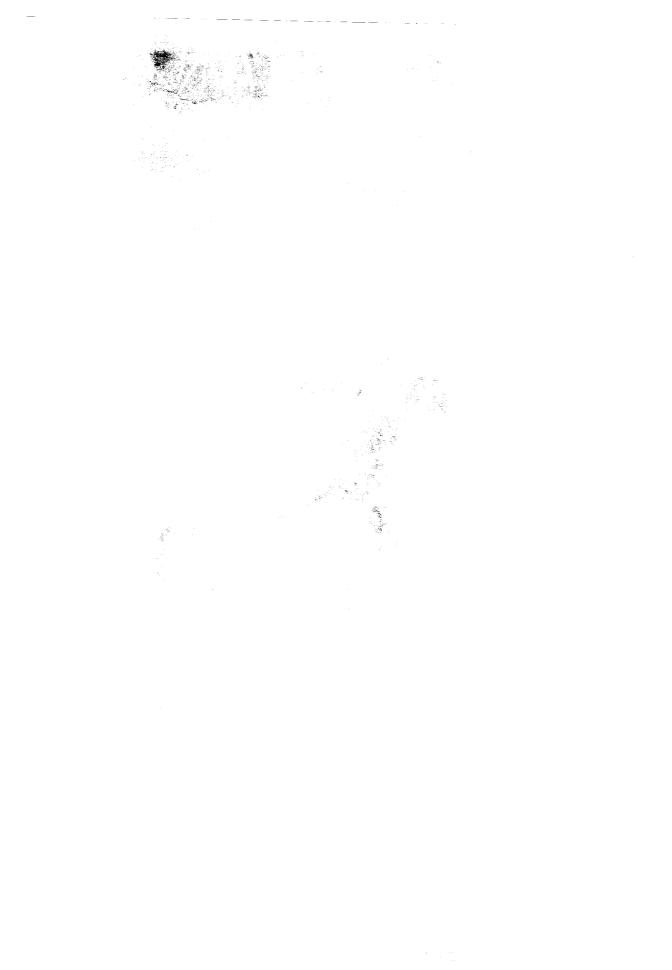

